

العدد الرابع عشر

## مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط «تصدر مرة كل سنة»

المديو : حسن مكوار

#### هيئة التحرير :

عمر أفسا عبد الواحد بنداود منساح محمد منيار محمد التوفيت أحمد التوفيت علال الغازي قاسم الحسيني الختار الهراس محمد اللوزي



جميع حقوق الطبع محفوظة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بمقصدي الفصل 49 من ظهير 1970/7/29.



كلية الآداب والعلوم الإسانية

الربياط

ا**لعدد الرابع عشر** 1988



# المحتويات

|     | يحوث أساسية :                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | حول النظرية التجزئية مطبقة على المغرب                    |
| 9   | على صدقي                                                 |
|     | حول القبيلة في المجتمع المغربي في القرن 19 م             |
| 35  | رحمة بورقية                                              |
|     | الخطاب الصوفي والتضامن (نموذج من العصور الوسطى)          |
| 49  | محمد مفتاح                                               |
|     | صورة النقد الأدبي في «بغية الرائد» : بين المنهج والمصطلح |
| 87  | علال الغازي                                              |
|     | القرآن الكريم : ميزان المعرفة الإنسانية                  |
| 125 | فاروق حمادة                                              |
|     | . 2 5                                                    |
|     | بحوث مترجمة :                                            |
|     | تعدد الأصوات : اللسانيات ونظرية المحكي                   |
| 149 | عبد الله المدغري العلوي ترجمة بشير قمري …                |
|     | دراسات وعروض بيبليوغرافية :                              |
|     |                                                          |
|     | المصادر العربية لتاريخ المغرب (المحاضرة العشرون)         |
| 167 | محمد المنوني                                             |

|     | لائحة الأطروحات والرسائل الجامعية 86 ـــ 1987 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 231 | مصلحة النشر                                   |
|     | عرض حول أطروحة موروزيا في تاريخ المغرب القديم |
| 251 | مولاي رشيد المصطفى                            |
|     | عرض حول أطروحة : تاريخ المكتبات في المغرب     |
| 253 | أحمد شوقي بنيين                               |
|     | فهارس مجلة كلية الآداب خلال عشر سنوات.        |
| 257 | محمد اللوزي                                   |

### بحسوث أساسية

#### حول النظرية التجزُّرِئية مُطَبَّقَةً على المغرب

#### علي صدقي أزايكو كلية الآداب ــ الرباط

يبدو أن ارنست كينير Ernest Gellner عالم الأنروبولوجيا الإنكليزي، هو أول باحث طبق النظرية التجزيئية كنموذج للتحليل في دراسة وقبائل الأطلس الكبير الأوسط. يقيناً منه بأن وجميع قبائل إفريقيا الشمالية تجزيئية (١٠)، يجزم أن قوانين التجزيئية هي وحدها الكفيلة بالتفسير المناسب الكامل لكل الآليات المتحكمة في هذه المجتمعات. ويرى كذلك أن والأبحاث الفرنسية حول حياة البربر السياسية أصابها نقص كبير بسبب غياب فكرة البنية القبلية التجزيئية لديهاه (٤)، وتتجة لذلك، لم يتمكن الباحثون الفرنسيون من فهم الكيفية التي تنتظم بها هذه المجتمعات دون وجود أية مؤسسة سياسية متخصصة (٤). كما ينتقد نظرية اللف التي كان روبير مونتاني R. Montagne يعتقد أنها القاعدة الأساسية للتنظيم السياسي لدى سكان الجبال المستقرين (٩).

E. Gellner, système tribal et changement social en Afrique du Nord, dans «Annales : انظر (1) marocaines de sociologie, 1969, numéro unique, p. 4.

كلمة وتجزيهة تقابل هنا كلمة Segmentairet ، التي يستعمل البعض بدلا أها كلمة الانقسامية؛ وكلمة والتجزّية، تقابل كلمة Segmentarite.

<sup>(2)</sup> ألمرجع نفسه، ص 7.

Jeanne Favret, La negmentacité au Maghreb, dans «l'homme» Revue française أنظر (3) d'anthropologie, avril - Juin 1966, p.107, note 1.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص 6.

إن التأويل الذي تقدمه هذه الفكرة يعتبر، في نظر <sup>ط</sup>يلنير، غير كاف مما يستوجب تجاوزها، وفي هذا كتب يقول: ويجب علينا تجاوز فكرة الأنصاف la notion de moitié للوصول إلى فكرة التجرُّرية حتى يتسنى تحديد مميزات الحياة القبلية لشمال إفريقيا وتفسيرهاه<sup>(5)</sup>.

#### ماهى التجزُّبُية ؟

ليس في نيتنا هنا التعريف بالنظرية التجزيمية بكل تفاصيلها ولكن يبدو لنا أن إعطاء بعض التعريفات شيء ضروري لفهم هذه النظرية في خطوطها الكبيرة.

حينا يتحدث كيلنير عن القبلية التجزيئية، يقنبس كلام إفانس بريتشار Pritchard -، الذي يقول مايلي : وإن النظام القبلي المميز للبنيات التجزيئية بصفة عامة، هو نظام تعارضات متوازنة. ولا يمكن كذلك أن تكون السلطة في القبيلة مم كزة. فالسلطة السياسية تقتصر على الحالات التي تكون فيه القبيلة أو قطاع منها في حالة تحرك جماعي. بطبيعة الحال لايمكن أن تكون هناك أية سلطة مطلقة ممنوحة لشيخ واحد من القبيلة مادامت القاعدة الأساسية لبنية قبلية هي التعارض بين قطاعاتها 60.

أضاف كميلنير بأن «الكيفية التي تنتظم بها القبائل التجزيفية ـــ وكل قبائل شمال إفريقيا تجزيفية ـــ توجد ملخصة في هذه الفقرة»(<sup>(7)</sup> فالنظام التجزيئي ينبغي إذن أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

- 1 ــ انعدام أي تجميع للسلطة بين يدي شخص واحد بصفة عامة.
  - 2 ــ الغياب التام للمؤسسات السياسية المتخصصة.
- 3 التوزيع المتوازن للسلطة بين مختلف المجموعات، وعلى جميع المستويات؛
   وهذا يكفى لضمان استتباب النظام(®).

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه، ص 7.

Evans - Pretchard, «The Sanusi of Cyremnicu», p.59, cité par Geliner ,op .cit.p.4. (6)

<sup>(7)</sup> المرجع نفسه، ص 4.

<sup>(8)</sup> گیلتیر م.نفسه، ص 4.

 4 ــ تبقى وحدة وتلاحم المجموعة مستمرين بفعل الحوف الدائم من الأخطار الخارجية.

5 \_ تتخذ البنية مظهرين: الأول (وهو ممثل بسلسلة من الدواتر متداخلة وموحدة المركز) يبرز عندما يعتبر الفرد من خلال علاقاته مع مختلف المجموعات المحيطة به؛ والثاني ( وهو يمثل بالشخرة) يظهر حينا تكون المجموعة برمتها هي المتعبار (9).

يعتقد ڭيلنير بأن هذا الشكل من التنظيم يطابق بالفعل، إلى حد كبير الحياة القروية لشمال إفريقيا؛ ههذه المطابقة تكون أكثر كإلا عند القبائل البربرية منها عند القبائل العربية (10).

طبعاً هذا لا يمكن تصوره وفهمه، عندما يتعلق الأمر بالمغرب، إلا حينا نعبر أن كل السكان المنتمين إلى القبائل المسماة بالعربية، خاضعون عموما للسلطة المركزية، وأن قبائل الجبال ليست كذلك أو قلَّما تكون كذلك. إن هذا الاختلاف هو الذي جعل هذا الصنف الأخير \_ في رأي تُميلير يكون أكثر تجزيئية من الأول (11). وفالتجزيئية إذن هي هنا نتيجة حالة الانصاف التي تعيش فها القبائل...ه (12). هذه الحالة حسب رأي تُميلير \_ تطابق مفهوما للتجزيىء هو المتضمّن في الفكرة التي تقول: «هُرّق لكي لا تكون محكوماه (13).

غير أنه سنلاحظ أن التطابق قلَّما يكون كاملا، بين قوانين المحوذج التجزيعي كنظرية مجردة، وبين الواقع الملموس لمجتمعات الأطلس التي طبق عليها. وبكلمة أخرى، فإن الأجوبة التي يستوجبها التصميم التجزيئي، ليست دائما إيجابية، وقليلا ما تكون مناسبة. هذا التصميم، مثله في ذلك كمثل جميع المحاذج المهيأة مسبقا،

<sup>(9)</sup> م. تقسه، *ص* 5.

<sup>(10)</sup> م.نفسه، ص 5؛ القبائل العربية المقصودة هنا هي قبائل برقة بليبيا، التي درسها إفانس بريتشار في كتابه المشار إليه صابقاً.

<sup>(11)</sup> إن القبائل الأمازينية السهلية خاضعة هي بدورها للسلطة المركزية، لابد إذن أن تكون، نتيجة لذلك، أقل تجزيمية كما هو الحال عند القبائل السهلية الأعمرى.

<sup>(12)</sup> جان فاقریه، م السابق، ص 107.

E. Gellner, Comment devenir marabout ? dans «Bulletin économique et social du (أنظر ، الفطر ) (13) Maroc», numéro double, 128 - 129, p.13

وانطلاقا من تجربة أنجزت في مكان آخر، يتضمن المخلال (جمع خَلَل) الملازمة لكل منهج من هذا التمط. لقد ائتبه ثميلنير نفسه إلى هذه المخلال، بل انه عدد الأكبر أهمية منهاله!) ينبغي القول كذلك بأنه بذل مجهودا كبيرا لإخضاع الواقع المجتمعي للقبائل المدروسة لمتطلبات نموذجه، حتى يظهر هذا التموذج، أكبر ما يمكن، مطابقا أكثر لمختلف مظاهر النظام السياسي لمجتمعات الأطلس الكبير الأوسط.

#### بعض الملاحظات على التحليل التجزيئي

#### 1 ــ الإسلام والتجزُّنية.

حينا أراد كيلنير أن يطبق التموذج التجزيقي على المجتمع الذي كان يدرسه لاحظ بأن هذا والمجتمع يقترب إلى حد ما من التموذج الصحيح، ولكن لا يوافقه عمامه 1950، يوافقه حسب رأيه لأنه: وعلى المستوى الأعلى من السلم لا توجد مفاهم إقليمية أو غيرها يمكن أن تتسمّى بها المجموعات أو تتصور نفسها بنفسها، عندما تُتجاوز حواجز الأسماء الأكثر علواً على السلم التجزيقي... 1601، لا توافقه حسب رأيه دائما للأنه على المستوى نفسه ويوجد مفهوم الانتهاء إلى الإسلام، الذي يمكن أن يوجّد عند المناسبة، كما حدث ذلك تاريخيا، أو أن يخلق بالأحرى مجموعات من كل حجم تعلو بكثير السقف المؤسس من المذخر الموجود من أسماء المجموعات القبلية المتداخلة 170 ماتان الملاحظتان الملتان اعتبرهما كيلنير بالتوالي موافقتين أو غير موافقتين للنموذج التجزيثي الصحيح، أي متعارضتين، تعتبران في نظرنا متكاملتين على العكس عما يرى.

إننا فملا نعتقد أن غياب المفاهيم الإقليمية يكمله وجود مفهوم الانتاء إلى الإسلام(18) لأن مجموعة تعرف نفسها بتلك الطريقة، تعتبر نفسها دائما، وفي

<sup>(14)</sup> المرجع نفسه، ص 18 ـــ 20.

<sup>(15)</sup> م. نفسه، ص 18،

<sup>(16)</sup> م. نفسه، ص 18.

<sup>(17)</sup> م. نفسه، ص 18.

<sup>(18)</sup> تُحت عنوان وأضبح الدلالة هو : «الالتجاء إلى الحارجي والتسامي، كتب جاك يوك، أثناء كلامه عن نسق تأقيلتُ ما يلي : «انه مهما بلغت شدة حمايته، فهو لا يبقى أبدا منوالا

الوقت ذاته، كمنتمية إلى الأمة الإسلامية (1). إن هذا الشعور بالانتاء إلى أمة أكثر اتساعا ينتج عنه في آن واحد نوع من الوعي الوطني أو الإقليمي بالأحرى، كما ينتج عنه كذلك وعي كوني. الأول يعمل في الاتجاه الموحّد باستعمال طريقتين غتلفتين ولكنهما تلتقيان : عمل بطيء ولكنه مستمر، يؤدي إلى تقلص الاختلافات شيئا فشيئا، ليصل في آخر المطاف إلى خلق نوع من التمازج. هذا العمل يندمج في الحركات اليومية لكل المجموعات التي تعيش في أقاليم متجاورة. وبعبارة أخرى، هذا العمل لا يظهر على شكل حركة تاريخية كبيرة، تتزعمها لمحكم وقع تصوره من جانب واحد؛ هذا النوع الأغير من العمل هو الذي يكون الشكل الناني الذي يظهر به الوعي الإقليمي.

أما الوعي الكوني، فهو بالأحرى نظري أكثر منه عملي، على العكس من الأول. هذا يعني أن جميع المسلمين يعتبرون أنفسهم موحّدين، لا من وجهة نظر روحية فقط، ولكن جغرافيا كذلك. إذ الحدود عندهم لا تكتسب معناها الحقيقي إلا إذا كانت تفصلهم عن غير المسلمين.

ومع ذلك، يمكن القول بأن هذين النوعين من الوعي لا يكونان في الحقيقة إلا واحدا. فيا أن كونية الإسلام شيء مشهود به، فإن الوعي الذي يخلقه لدى معتقيه، لا يمكن أن يكون نتيجة لذلك إلا كونيا. فمظهره الإقليمي ليس في الواقع إلا ضرورة موضوعية أملتها استحالة تحقيقه سياسيا، انطلاقا من إقليم معين بمظهره الكوني، الأول يبقى دائما ممكن التحقيق في ظروف موضوعية محددة. أما الثاني فيكتفي بالأمل الذي لا يتحقق، لكن هذا لا يمنع كونه بقي، إلى الأمس القريب، هو أساس جميع الحركات السياسية لدى الأمة الإسلامية.

إنه لايفهم إلا كتتيجة، إذ لم يتلق التأثيرات فحسب، بل لا يعتبر نفسه ولا يتعمورها إلا المسلم. بالنسبة إلى كيانات خارجية أو عليا إنه يتمي إلى دين مُوّحًد كبير هو الإسلام. - J.Berque, Structures sociales du Haust - Adha,

P.U.F., Paris, 1955 p. 442. - Id, Maghreb histoire et société, Ed. J. Duculot et S.N.E.D, Alger 1974, p. 96.

<sup>(19)</sup> حينا تحدث كيلنير عن هامشية فقائل، شمال إفريقيا، كتب مايلي: فولكن هذه القبائل لم تكن جزرا لا فكريا ولا معنويا. إنها كانت جزءا من الحضارة الإسلامية الكبيرة، وكانت تسئل الإسلام بحماس وقوق. إنها كانت على هامش مجتمع عالمي غير قبل بصفة حقيقية، انظر: - Système tribul et changement social en Afrique du Nord, p. 7

حقا هناك فترات يكون فها هذا الشعور — بفعل أسباب مختلفة — في حالة مُخفوت، ولكن هذا لا يعني أنه غائب تماماً. بل يمكن القول بأن وجوده العميق وتأثيره المعنوي هما بالذات اللذان كبتا كل فكرة إقليمية (مفاهيم أكيلنير الإقليمية) أو نزعة وطنية بالمعنى العصري للكلمة. وحتى هذه الأخيرة، حين كان لابد من ظهورها، فقد ظهرت باسم الإسلام(20) لهذا إذن لاحظ كيلنير عدم وجود مفاهم إقليمية عند هذه المجموعات بمجرد تجاوزها للإطار القبل.

وهكذا أخطأ ثميلنير كذلك حينها حاول، بشكل ضمني حقاً، إيجاد علاقة بديهية بين انفصال قبائل الجبل عن المخزن منذ كان، والغياب الذي يثير العجب، لمطلب من نوع الاستقلال الذاتي أو الانفصالي.

حينا لاحظ أن هذه القبائل تعيش في انفصال مستمر، و لم يجد أي تفسير سياسي مقبول لهذه الحالة، انتهى إلى القول بأن في هذا يكمن الواقع التجزيمي، وإلا فإن هذا الانفصال سيكون منعدم المعنى.

من جانب آخر أكد ثميلنير أنه دعلى المستوى الأدنى (من السلم التجزيمي) يعترف رجال قبائل الأطلس الأوسط بمفهوم القتل «المقبول» للأخ أو الأخت. القتل الذي لا يعني أحدا خارج مجموعة الاخوة الذين يهمهم الأمر. والذي يؤكد بالتالي بشكل كامل كل ما كان منتظرا انطلاقا من الاعتبارات المجردة (21)

ويقول بأنه في المستوى نفسه ويمكن أن يُرى مبدأ غير تجزيئي وهو يعمل في مفهوم وقبح، قتل الأخ أو الأخت، في حالة ما إذا كان قتل أخ يعتبر (من قبل

<sup>(20)</sup> لقد اعترف كيلنير نفسه بالدور الموحّد لهذا الشعور؛ وهذا ما تؤكده بوضوح السطور الآتية : هيموفر هذا المجتمع في القمة، على وسائل لتنشيط المجموعات بقطع النظر عن معرفة ما إذا كانت الفكرة التي تحدد مجموعة ما (ترابياً أو بالقرابة)،متوفرة مسبقا... لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى موضوعنا هو القيادة التي يوفرها الأولياء والشعور المشترك بالبيمة للإسلام.. قيادة الأولياء تسمح، نظرا للحاجة والظروف الملاتمة، بتلاحم مجموعات، وخاصة المجموعات ذات الحجم الكبير التي لا تماثل أية مجموعة مختبئة داخل النسق التجزيفي أو حتى المجموعات التي تعلاق معها،

انظر: Comment devenir marabout ? p.20 (21) م. نفسه، ص 18

المجموعة العليا. قرية أو عشيرة) لا مبرر له (...)؛ الذي يجعل هذا غير تجزيثي، هو أن المجموعة الكاملة تقوم بعمل ضد جزء منها، للحفاظ على النظام الأخلاق....(22).

لاحظ علينير هنا كذلك وجود مبدأين مختلفين: واحد منهما يؤكد القاعدة التجزيقية، وثانيهما يتناقض معها. من جهة أخرى فإنه لا يذكر لنا هل رأى شيئا يؤكد هاتين الملاحظتين، أم اكتفى بكل بساطة بتصديق الرواية الشفوية(23). وفي جميع الحالات، فكون الذاكرة التاريخية، سواء كانت شفوية أو كتابية، لا تزال تحقظ عن المسألة بذكريات متناقضة، يمكن أن يعني في نظرنا، شيئين إثنين: أصفح قد قادة علمدة وفي ظرف في المسألة بذكريات متناقضة، يمكن أن يعني في نظرنا، شيئين إثنين:

أ \_ قتل الأخ أو الأخت يمكن أن يكون قد مورس في فترة محددة وفي ظروف تناسب تماما التموذج التجزيمي، وبعد ذلك، وتحت تأثير تطور القواعد الأخلاقية، أدخلت بالتدريج تعديلات دقيقة على الممارسة الأولى، فلم تعد في آخر المطاف إلا إمكانية من بين أخرى.

ب ــ قتل الأخ أو الأخت قد يكون دوماً، وفي الوقت نفسه، حسنا أو قبيحا
 حسب الحالات.

مهما يكن فإن الفرضيتين لا تضمنان وجهة نظر عجيلنبر. لأن وجهة نظره هذه لاتنطبق على الواقع كما كان ظاهرا حين قيامه بأبحاثه.

لكي يُفسّر التعايش الغريب ظاهريا، داخل المجتمع التجزيئي، لفكرتي القتل هالمقبول، أو «القبيح» للأخ أو الأخت، سنضطر مرة أخرى إلى الرجوع إلى الحدث الإسلامي. لأنه إذا كانت الأخلاق القبلية (في حالة ما إذا لم تكن القبيلة مسلمة أو تدين بدين مشابه للإسلام) تقبل قتل الأخ أو الأخت، شريطة أن لا يؤدي

<sup>(22)</sup> م. نفسه. ص 19؛ النظام الأخلاقي المقصود هنا لا يمكن بتاتا أن يكون مصدره هو روح القبلية التجزيمية.

<sup>(23)</sup> غن لانشك بالطبع في قيمة التراث الشفوي كوثيقة تاريخية لاتقد بثمن. وبما يزيد هذا صحة هو أن المجتمع الذي يحطق به الأمر هنا، هو أساسا مجتمع شفوي التحيير. ولكن ينبغي أن نقول كذلك بأن استعماله يتطلب مناهج متأنية جدا. لأن اهتهامه بتأريخ الحدث، وقدرته المثيرة على إدماج الواقعي في الأسطوري، والمكس بالمكس...، كل ذلك يؤدي بصفة عامة إلى ارتكاب أعطاء في الترتيب الزمني للأحداث والوقائع (L'anachronisme)

إلى المساس بأمن المجموعة، فإن الأخلاق الإسلامية لا تقبله بتاتاً في سياقه التجزيمي.

هذا سيحملنا على افتراض أن القتل «المقبول» للأخ أو الأخت، سيصبح شيئا فشيئا وقبيحاً» بقدر ماتنفذ الأخلاق الإسلامية إلى ضمير المجموعة المعنية. ربما تجد الفرضية الأولى في هذا الافتراض تفسيراً مقبولاً. وفي الحالة المعاكسة، أي إذا لم يكن الإسلام هو المسؤول عن هذا التغيير، هل ينبغي أن نفهم أن القبيلة التجزيئية يمكن أن تخلق، بلمون تدخل خارجي، تعديلات تبلغ حد التعارض مع أسسها الأخلاقية الحاصة ؟ إن الأسباب العميقة لجواب قد يكون إيجابيا أو سلبيا، لا تعنينا هذا المستوى، فإنه يصبح غير تجزيئي، أو الحالتين، إذا وصل المجتمع إلى هذا المستوى، فإنه يصبح غير تجزيئي، أو تجزيئيا ناقصاً.

من جهة أخرى، كيف يمكن أن نفسر كون مجموعات تجزيبية مرجعها الإسلام، وفي انفصال دائم لا سياسي ظاهريا، تتمكن دفعة واحدة من أن تتوحد، حينا تكون الظروف ملائمة، لتكوّن نوعا من الحكم شبيها بالذي كانت ترفضه من قبل ؟ والغريب في الأمر هو أن هذا الحكم يستمر في ممارسة سياسة سابقه نفسها. حيث يصبح بدوره مركزيا، ناسيا مرة واحدة بنيات المجموعات التي تكونه، والتي كانت هذه المجموعات شديدة التمسك بها، ومن أجلها كانت قد قاومت لمدة طويلة محاولات المخزن الرامية إلى إخضاعها.

#### 2 ــ بنية المجموعة والتجزُّنية.

لكي يكون مجتمع ما تجزيئيا، ينبغي أن تتوفر المجموعات المكوَّنة له على بنيات خاصة. هذه البنيات تكمن في ترتيب المجموعات والأفراد حسب مقاييس تكون بصفة عامة جينيالوجية أي تسبية، حتى يتأسس بينهم نظام للملاقات، تكون فيه الأدوار والانتهاءات محددة بوضوح. الوبعبارة أخرى لا يوجد تلاقي بين المجموعات والمقاييس (24%).

تكمن كذلك في وجود ذرية وحيدة الانتاء unilinéaire رأي أن الانتاء يكون

<sup>(24)</sup> م. نفسه، ص 15

إما للأب أو للأم)، تكون أبوية بصفة عامة. وتكمن كذلك في وجود زواج داخلي Endogamie، والذي ينبغي مبدئيا أن يراعي بالضبط<sup>(25)</sup>.

جميع القبائل المغربية، حسب كيلنير تتوفر فيها الشروط السابقة الذكر (26). غير أننا نعتقد أن كيلنير، على هذا المستوى أيضا، قام بإصدار تعميمات مبالغ فيها. يظهر هذا صحيحا بصفة خاصة حينا يطبق ما يؤكد عليه على المجموعات التي تسكن بأطلس مراكش. وبالفعل فإن المقاييس النسبية أو الجينيالوجية التي هي أساس كل بنية تجزيئية، هي فيه، على مستوى المجموعات، اصطلاحية أكثر منا حققة (27).

صحيح أن ثمينير اعترف بأن و... التنظيم التجزيمي يمكن أن يُعبّر عنه كذلك بطريقة ترابية... (<sup>(28)</sup>)، وبأن والقبائل العريقة الاستقرار (...)، يمكن أن تستغني عن التحديد النسبي أو الجينيالوجي (<sup>(29)</sup>، وبأنه لتوضيح هذه والاستثناءات أعطى مثال آيت بوكاز وقبائل الأطلس الكبير الغربي. لكن الشيء الذي يعقد المسألة هو أنه يؤكد دائما أن وكل هذا لا يعكر، مع ذلك صفو البنية الشجرية (على شكل شجرة) للنظام التجزيفي (<sup>(30)</sup>).

إذا أضيف إلى هذا كون الانساب (الجينيالوجيات) التي تبنتها المجموعات نفسها

كلمة وترابية، استعملناها مقابل كلمة (territorial)

E.Gellner, système tribal...,p 6 : انظر (25)

E.Gellner, Comment devenir..., pp.8,9, 15 : انظر (26)

<sup>(27)</sup> انظر جاك يبرك، البنيات المجتمعية... السابق الذكر ص 435 والتي بعدها، حيث نبه بوضوح الله تنوع الأدوار والانتباعات وعدم ثبوتها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وفي هذا المسنى كتب يقول : ويكن أن يكون المرء ابن سيدي أحمد أو موسى بالأصل أو بالاصطلاح أو بالحرفة (...) تعدد المماني المختارة مع انزلاق متفر من واحد لآخر، يتم حسب الأمكنة والأزمنة (...) ليس المثير هو أن يقع الالتقاء بين الزوايا الزراعية أو الحضرية والجمعيات الحرفية والأوساط الطبيعية الترابية والأنساق الجنالوجية،المثير هو أن هذه الالتقاءات كثيرة جدا)

E. Gellner, Système tribal... : انظر (28)

E. Gellner, comment devenir.. p :11 : انظر (29)

<sup>(30)</sup> م. نفسه، ص 12.

غير محققة، وكون عائلات الزوايا هي وحدها التي تسعى لأن تكون لديها شجرة انساب، وتعمل على أن تكون كاملة أكثر ما يمكن(<sup>[3]</sup>) حتى ولو اقتضى ذلك صنعها كليا أو جزئيا، يمكن قياس أهمية الفارق بين الثموذج التجزيئي المجرد والواقع المجتمعي الذي يراد تطبيقه عليه.

في الأطلس الكبير الغربي، ليس الزواج الداخلي هو الغالب عند المجموعات المجتمعية. والزواج التفضيل لبنت العم الشقيقة بعيد من أن يكون هو القاعدة، على العكس مما يزعمه كيلير (22) بعبارة أخرى، فإن العلاقات الدموية الأبوية ليست فيه هي اللحام الوحيد الذي يمكن أن يربط الأفراد والمجموعات (33) إن تتخل أنواع أخرى من العلاقات لتشوه بنية عائلة العمومة. فهناك تحالفات من كل نوع، وتبنيات وزواجات خارجية وتقسيمات الإراثة وانفصامات أو التحامات، التي تعتبر من بين أشياء أخرى كثيرة من العوامل المزعزعة الأكثر إرث، وأعطانا حول هذا الموضوع معلومات دقيقة. إن الأمر يتعلق بعائلة من إرث، وأعطانا حول هذا الموضوع معلومات دقيقة. إن الأمر يتعلق بعائلة من فروجة أب العائلة ليست فقط أجنبية عن أسرة زوجها بل عن الفرقة التي ينتمي أليبا. وكل أبنائه المتزوجين، باستثناء واحد لم يُشر إلى أصل زوجته لم قرائن فروجة عن عائلتهم. فروجتا ولديه الإثنين، واحدة من وإيماريقن، و والأخرى من والمنافث، أمّ ووارزات الخمسة، فإنهم بالتوالي من وناسافث، و وواغنشوث،

<sup>(31)</sup> م. نقسه، ص 11 و 12.

<sup>(32)</sup> م. نفسه، ص 10.

<sup>(33)</sup> انظر جاك بيرك البنيات الجمعية.. ص 340.

<sup>(34)</sup> حول موضوع التبني، انظر :

Georges surdon, Esquismes de d'unit contamiter herbère marvecain, Rabat, 1928, pp.144 sqq; R.Montagne, Les brebères et le Makhiezen dans le sud du Marce, Paris, 1930, p.164. . E. Doutté, Figuitg, Notes et Imprentions, in «La Géographie» 1903, t. IV, p.186; منا الأخير كتب مايلي : وإننا نقع في الخطا حين نتصور تقسيمات القبائل على شكل شجرة جنيالرجية».

<sup>(35)</sup> هذا النوع من الوثائق التي ساعدنا الحظ فدكنا من جمع عدد منها، يعطينا كذلك معلومات عن ميادين أخرى كالديموغرافية التاريخية والاقتصاد وممارسات المنطقة التي تنتمي إليها.

إنه لبالإمكان الإكثار من الأمثلة للبرهنة على أن الزواج الحارجي سواء على مستوى العائلة أو المجموعة، ممارسة جارية عند سكان منطقة نفّيس، وان هذا يخلق بالتالي علاقات القرابة وعقود التعاضد أحيانا بين الأصهار.

ثم إنه ينبغي كذلك ملاحظة أن العلاقات بين الأبناء وأخوالهم تكون حميمة وعميقة أكثر من التي تربطهم بأعمامهم(30)

إن اللغة والتقاليد الشعبية لاتزال تحتفظ بمؤشرات يمكن استعمالها كبراهين على هذه الفرضية. كما أن الاحترام الصوفي الذي تحاط به الأم عادة، سواء من قبل أبنائها أو حفدتها أو من المجتمع عموما، لايمكن أن يكون في نظرنا،ناتجا عن وظيفتها المجتمعية الحاضرة وحدها (37).

فلفظ دخالي، الذي يعني في معناه الأول أخ الأم بالتحديد، يستعمل كذلك للدلالة على معنين واسعين؛ الأول يشمل كل عائلة الأم، أي أن الأعضاء المكونين لما يُعتبرون وإيدخالي، (أخوال) كل حفدة بتهم. وهؤلاء الحفدة بدورهم، يُعتبرون من قبل أفراد أسرة أمهم «أياؤن» لهم، أي براعم لهم(38).

<sup>(36)</sup> قارن مع : Germaine Tillion, Le Harem et les cousins, Ed. du Sestil, Paris 1966, p.10; مع عام المائية لا تتحدث هنا عن وضعية حاضرة، ولكن ما عرضناه أعلاه يمكن أن يكون من بقايا ظاهرة سابقة.

<sup>(37)</sup> تحتر G. Tillion أن الوضعية المؤسفة للمرأة المتوسطية (حوض البحر المتوسط) في الفترة المعاصرة لها ارتباط ويتطور المجتمع القبل وانحطاطه اللامتناهي، (م. نفسه ص 118)؛ يفهم من هذا أن وضعية المرأة فيها كانت من قبل على أحسن ما يرام، وبالتالي فإن الامتيازات، التي يمكن أن توصف بأنها في غير وقتها. المعطاة للأم حاليا، ترجع إلى أصل قديم.
انظ كذلك:

A.R Radcliffe - Brown, atructure et fonction dans la société primitive, traduction de Françoise et Louis Marin, Editions de Minuit (coll. Points) Paris, 1968, p.73;

ليس مقصودنا هنا هو إعادة تنشيط نقاش أصبح قديمًا، حول مسألة المُستَيَقيَات (Les (wurvivances كل ما نريد أن نقول هو ان إثنين أو أكثر من أشكال البنية، رغم تناقض مظهريهما، يمكن أن يتعايشا دون أن يتسببا في صراعات حادة فيما بينهما.

<sup>(38)</sup> إن المعنى الحقيقي لكلمة وتأياؤ ج. ءَايُاؤْدُ، أو تُأبَّاؤْتُ ج. ثَايَّاوِينَّ، هو البرعوم أو الخَلْف. نقول : وبُيرْتُ مُوسَمَّازُ سْ ــ تَأْيَّاوِينَّ، أي برعم الشجر. هذا التعبير لا يزال متدلولا. إذا أردنا أن تخاطر ونقوم بتشبيهات ، فستسمح لنا هذه الملاحظات بان نئبت تشابها بين الشجرة وعائلة الأم. إن أهمية هذه الملاحظة تكمن في كون بنيين متناقضين تاريخيا (عائلة الابوة

هذان اللفظان يستوجبان على المستوى المجتمعي سلوكا للأخوة المتبادلة بين العائلتين يدوم جيلين أو ثلاثة على الأقل<sup>(30)</sup>.

أما المعنى الثاني، فلا ينطبق على عائلة الأم فقط ولكن على مجموع الفرقة التي تنتمى إليها، بل وعلى كل قبيلتها أحيانا(<sup>40)</sup>.

هذا الاتساع المجازي لمنى اللفظ، يتخذ بعدا أكبر في كلام الناس اليومي، حين يستعملون كلمة «خالي» عندما يوجهون الخطاب إلى شخص لا يعرفونه. من جهة أخرى، يكنى القيام بفحص سريع للألفاظ المخصصة للدلالة على الأخوة والأخوات لملاحظة أنها مرتبطة ارتباطا واضحا بالأم. وتستعمل بمعنى أوسع من الذي يعطى عادة لكلمة أخ. وبعبارة أخرى فإن أيشمَاثن (الأحوة)، يمكن أن يكونوا إخوة وأبناء العم وأبناء القبيلة والحلفاء(4)

فمفهوما وعُسَى، و وبُوسْ نْ \_ عُسَى، (\_ عَسَى وابن عَسَى) اللذان لهما مدلول واسع، كما لاحظ ذلك ثميلنير ((Comment devenir marabout? p.10) لايستعملان كذلك في إقليمنا(4). وعلى العكس من ذلك، كثيرا ما يستعمل مفهوما وأيَّالُو جمها عَايَّالُونْ، و وخَالِي جمعها إيدُخالِي، بمعناهما الواسع.

بما أن العائلات المنحدرة من أب واحد (familles agnatiques)، ليست فقط كيانات بيولوجية ولكن اقتصادية كذلك، فإنها غالبا ما تكون، في الماضي القريب على الأقل، عرضة لحصامات من أجل الإرث، هي سبب انفجارها بصفة

وعائلة الأمومة ((Patrilinéaire et matrilinéaire)، لا تزال تتعايش في سياق لا يقبل عموما إلا واحدة أي البنية الأبوية.

<sup>(39)</sup> إنه لن الأهمية بمكان، معرفة إلى أي حدّ كان انعدام قاعدة اقتصادية مشتركة عند عائلة الأصهار، سببا في ضعفها أمام عائلة الأعمام.

<sup>(40)</sup> انظر عبد الله بن إبراهيم، رحملة الواقد في أخبار هجرة الوالد...، مخطوط الحزانة العامة بالرباط، رقم د 1607 ص 180.

R.Montagne, op. cit, p.188 : قرن صع : R.Montagne, op. cit, p.188 : قرن صع : ch. de Foucauld, Dictionanire Towareg - Français, Imprimerie Nationale de France, 1951, t III, p.1135.

<sup>(42)</sup> من المؤكد ان علاقات القرابة بين الأعمام محرف بها بصفة متبادلة. إلا أن كتافتها لا تصمد أمام تأثير عامل الزمن والمفعول السيء لنزاعات الإراثة. وقد بيلغ الأمر حدا، تصبح فيه مختلف عائلات الأعمام، بعد بضعة أجيال، لا تحمل إسما واحدا.

عامة(49). ذلك لأن تقسيم الإرث لا يتم دائما دون خلق جو من التوتر، إن لم يكن جوا من الحقد بين أفراد العائلة.

ليس من المستبعد أن يكون فساد المؤسسات التشريعية للجبل مع تقدم الشريعة الإسلامية من الأسباب التي خلقت هذه الوضعية (44). لأنه من البديهي أن الملكية المقارية في الجبل، نظرا لصغر مساحاتها، وضعف مردوديتها، وضخامة المجهود الذي يتطلبه استغلالها، لا يمكن أن تتلقى — دون خسارة كبيرة — متطلبات الشرع الإسلامي في مجال الإراثة.

إن أسماء المجموعات البشرية، هي كذلك، لا تفيد بشيء نظريات خيلنير التجزيية. ففي وادي نفيس، نجد أن كل أسماء المجموعات تنتمي بالفعل إلى فقة الأسماء الجموعات تنتمي بالفعل إلى فقة الأسماء الجغرافية (4). أما الفقة التي تنتمي منها إلى الجد الأعلى، فلا نجدها الأسماء كثيرا ماتكون مسبوقة بلفظ. وأيت. في حين أن أخرى يلاحظ أن هذه الأسماء كثيرا ماتكون مسبوقة بلفظ. وأيت. في حين أن حين أن الملفظ لايعطي بصفة عامة تحديدا دقيقا للمشار إليه أو إليهم. إنه حقا يتضمن دائما معني وجود علاقة ورابطة وانتهاء، ولكن الدم المشترك، ليس بالضرورة هو الوصيدة. وهكذا فكلمة وأيت، يمكن أن تعني أناس شيء ما (عَايت عُورَارُه، عَايْتُ وَاسِيف...) أو أناس شخص ما (عَايت + إسم شخص)، ولكن في الحالة الأخيرة، لا يمكن أن تستخلص أن المعنيين ينتمون كلهم شخص)، ولكن في الحالة الأخيرة، لا يمكن أن تستخلص أن المعنيين ينتمون كلهم

و43) إن أسباب هذا الانفكاك ليست مشابهة للتي اقرحها انكاز في كتابه وأصل العائلة (43) F.Engels (Friodrich), L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Exat, : انظر : Búltions sociales, Paris, 1954, P.16.

<sup>(44)</sup> إن خضوع الجبل لتأثير السلطات المركزية ثم لحكمها، كان واحدا من بين العوامل الكبيرة التي أدت إلى هذا الإنجلال وذلك التقدم. غير أنه لا نزال نلاحظ داخل الجبل حالات تبقى فها الملكية العائلية مُجمَّعة. هذه الحالة نصادفها بكثرة خصوصاً عند عائلات توجد من بين أفرادها شخصية قوية وذات نفوذ. في مثل هذه الظروف، تعير جميع الوسائل صالحة لإنقاذ المائلية، المائلية، بما فيها قهر واحد أو أكثر من أفراد العائلة.

<sup>(45)</sup> رغم أن كُيلنير يقبل كون التجريني ويكن أن يكون معبراً عنه بالفاظ ترابية، فإنه يضيف مالي : وومع ذلك أشك في أن الإثنين ـــ التجريبي والقرابة الوحيدة الانتهاء (Unilinéaire) يكن أن يكونا منفصلين تماماً و(Comment devenir...p.20)

إلى ذلك الشخص بعلاقات القرابة(46 يمكن أن يكون الأمر كذلك رغم ما ذكر، ولكن على مستوى أصغر الخلايا في السلم المجتمعي.

نرى إذن أن البنية التجزيمية الشجرية الشكل، ليس لها في الأطلس الكبير الغربي، لا الوضوح ولا المتانة اللذان يعطيانها. وبذلك تصبح فعاليتها الداخلية في تراجع. ليس فقط بسبب الصراعات الداخلية بين مختلف القطاعات (أو أجزاء المجموعة)، ولكن لأن تلك الصراعات تخلق كذلك، حتى على المستوى الأدلى من السلم التجزيمي، أنواعا أخرى من التحالفات بل من الأتحوة، تتناقض ومبادىء التجزيم،

إن النظام التجزيمي بالشكل الذي تم به تصوره بالطريقة المجردة يظهر أكمل من أن يصور واقعا مجتمعيا ــ سياسيا، لمجتمع خاضع منذ قرون لتأثيرات هي مبدئيا تمحو القبلية وتنحو نحو الوحدة. هذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره، يعتبر في نظرنا، حجة كافية لوضع تأكيدات كميانير السريعة موضع الشك.

ومما يزيد الخطأ استفحالا هو أن المؤلف يعمم ملاحظاته لتشمل الحالة الحاضرة للمجتمعات المدروسة. هذه الأخيرة قد تكون تجزيئية من قبل، ولكن ما احتفظت به، إلى حدود القرن العشرين، من مبادىء تجزيئية، لا يفسر إلا جزئيا، السلوك التاريخي لمجتمعات الجبال المغربية.

يمكن كذلك أن تكون هذه المجتمعات مضطرة، في ظروف محددة، إلى تبني نوع من النظام التجزيعي، يضمن بشكل بسيط وفعال توازنها السوسيو ـــ سياسي في مستواه الأدنى، لأن عدم التوازن فيما دون هذا المستوى سيؤدي بها لامحالة إلى الخراب، لكن هنا أيضا، لايتعلق الأمر إلا برجوع مؤقت إلى هذا النظام، لأن هذه المجموعات هامشية أي أنها تقع على هامش مجتمع كبير، أي الأمة الإسلامية. هذا الواقع لا يستلزم انعزالها، بل يفرض عليها على العكس، شكلا من التنظيم السياسي يختلف تمام الاختلاف عن الذي كان سائدا لديها من قبل.

<sup>(46)</sup> انظر جاك بيرك، البنيات الجمعية...، ص 435 ــ 436.

<sup>(47)</sup> إن البنية الشجرية الشكل كما وصفناها، يقول أديلنو، ضرورية، إذا كانت الميزة الأولى والفاصلة، أي اللجوء إلى التعارض لحلق الانتحام، هي التي تميز المجتمع بصفة حقيقية.
انظر: 16 Comment devenir..., p 16

هذا الصراع خلق مواجهة تمتد على قرون طويلة بين المحزن المركزي والقبائل الجبلية. هذه الأخيرة، نظرا لكونها كانت دوما تشعر بأنها مهددة باكتساحها المكن من قبل المخزن، رأت نفسها مضطرة إلى الاتحاد فيما بينها بواسطة عملية معقدة من التحالفات لضمان الدفاع المشترك عن نفسها.

#### 3 - التجزُّئية والسياسة عند قبائل الجبال.

رغم حالة اللاخضوع التي كانت تعيش فيها قبائل الجبال، لا يمكن القول بأنها كانت منعزلة تماما. لم تكن كذلك. لأنها كانت لها علاقات شتى مع المنطقة الحاضعة، كما أنها كانت دائما على علم بكل ما كان يجري في عَازَاغَارُ (= السهل).

كانت تشارك من حين لآخر، بشكل أو بآخر، في الأحداث التي تهز الأرض المنخفضة في كل فترة. وكانت الكوارث الطبيعية كالجفاف والمجاعات والأوبقة... التي كانت تنزل بالبلاد باستمرار، تتسبب في الهجرة المؤققة أو الدائمة لجزء من سكان الجبال نحو أراضي ءَازَاغَار الفنية. كما أن العلاقات الاقتصادية: مادلات تجارية، والرعي الترحلي المؤقت harmance...، والسياسية: تحالفات ألف... والصراعية: نزاعات بين السلطة المركزية ومجتمعات الجبال، وبين هذه الأخيرة والتي تسكن في الدير أو السهول المجاورة، كل ذلك يعطي للروابط بين الجبل والسهل كنافة يؤطرها التوتر الذي قلمًا يؤدي استمراره إلى خلق قطيعة.

ومن جهة أخرى، فإن كون «قبائل» الجبال لم تكن تكوَّن كيانات سياسية متحدة، وانها كانت، على العكس، تحول دون نجاح كل محاولة تسير في هذا الاتجاه، وانها كانت تفضل أن تبقى مستقلة عن بعضها البعض.. إن كونها كذلك لايعني في شيء ان خطوط الحدود فيما بينها كانت لاتُجتاز.

إنها كانت، على العكس، ترتبط فيما بينها، رغم الحواجز الجغرافية والسياسية بروابط أكثر أهمية مما يوحي به سلوكها السياسي. إن سياسة التحالفات تقوي حقا هذه الروابط بين عدد كبير من المجموعات المتحالفة الممتدة على مناطق اقتصادية متكاملة، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون لها كذلك مع الخصوم. بل يمكن القول بأن التمارض بين هذه المجموعات يساعد أكثر مما يعرقل المبادلات المشتركة. لأنه يلزمها بالمحافظة على مصالح كل منها، وبالتشاور كلما وقع خلاف بين احداها وأخرى.

فالحياة السياسية لسكان الجبال، كانت إذن عرضة لتأثيرات متنوعة. ولا يمكن بحال أن تكون خاضعة لتأثير التطور الحلي فقط. ومن جانب آخر، فإن البنيات المجتمعية التي تبدو قارة بشكل يستدعي العجب. هي في الواقع فاسدة بصفة عميقة. ذلك لأنها لم تعد تؤدي وظيفتها كما كان ينبغي أن تفعل. وبالفعل فإن الناسب بين البنيات المجتمعية للمجموعات وسلوكها السيامي لم يبق بديها كما من قبل.

هذه الوضعية الشاذة، التي أُعطيتها تأويلات غالبا ما كانت غير صحيحة لاتزال تتحدى كل تصنيفات الباحثين العامة.

أما الفساد المشار إليه، فسببه ــ من بين أسباب أخرى ــ هو الخوف المستمر الذي كانت تثيره جيوش المخزن في صفوف سكان الجبال، وعمق اقتناع هؤلاء بأن خضوعهم أو إخضاعهم سيؤدي إلى إذلالهم، وسيجر عليهم بالمناسبة ذاتها قمعا قاسيا، وخراب بلادهم وضياع ممتلكاتهم(48)

بما أن المخزن المركزي لم يتمكن قط من فرض سيطرته بصفة مستمرة ونهائية على الجبال، فإن المجموعات الساكنة بها كانت مضطرة إلى تبنى نوع من التنظيم، يسمح لها، وهي منقسمة، بالمحافظة على نظام داخلي مّا، وعلى موقف مشترك تجاه خطر المخزن.

من المهم إذن معرفة الإطار الذي كانت تحل فيه هذه المجموعات مشاكلها. وكيف كانت تتوصل، في مثل تلك الظروف، إلى تحقيق : سيادة الأمن داخل كل مجموعة وداخل المجتمع ككل ؟

إن الجواب عن هذه الأسئلة يكون نقطة من النقط التي نوقشت باسهاب في مقالات ثخيلنير. بالنسبة إلى مؤلف كتاب أولياء الأطلس يرى أن فكرة التجزؤ لتسمح باكتشاف الآليات التي بواسطتها يتم الحفاظ على نظام مّا في المجتمعات التجزيئية(49).

<sup>(48)</sup> انظر رحلة تاصافت لعبد الله بن إبراهيم، تحقيق وتقديم صدقي على، ص 85، 136، 159، 159.
160، 161، 161، 162، 183 (الكتاب لم ينشر بعد).

E. Geliner, Comment devenir..., p 13 انظر (49)

تكون الطريقة التي يُحافظ بها على هذا النظام بين مختلف قطاعات مجموعة واحدة أو بين عدة مجموعات، واحدا من المؤشرات التي تشهد بوجود أو انعدام تنظيم تجزيعي. بالفعل، حينها يكون مجمتع مّا خارج أي شكل من أشكال الحكم الممركز، فإنه يضطر إلى التماس أشكال أخرى من التنظيم لتلافي الوقوع في فوضى الملاك.

في مجتمع تجزيئي يعتبر التعارض المستمر بين مختلف القطاعات في جميع المستويات، والخوف الدائم الناتج عن ذلك، كافيا ليسود النظام والالتحام بشكل من الأشكال(50).

غير انه، لكي يقع هذا التعارض بصفة كاملة، يلزم أن تكون بنية شجرية الشكل هي أساس النظام كله. في حين سبق لنا أن لاحظنا أن هذا النوع من البنية، بخصوص وادي نقيس، تأثر بعمق في طبيعته بأشكال أخرى من العلاقات الحميمة، والتحالفات، بل بأصناف أخرى من روابط الأخُوَّة غير التي تستمد من القرابة الأبوية.

من جهة أخرى، في المغرب المسلم، غالبا ما تكون للجينيالوجيا وظيفة سياسية حديثية، وتكون مهملة تماما خارج هذه الوظيفة. يلاحظ بالفعل أن شجرة النسب لا تستعمل إلا من قبل العائلات الدينية (بالمعنى الواسع)، والاسر الماسكة بزمام السلطة. من بين الأولى، هناك العائلات التي تريد أن تحافظ على انتاء أكثر أو أقل أصالة، والتي تزعم هذا الانتهاء قصد الحصول على عدد من الامتيازات المجتمعية والسياسية والدينية ثم الاقتصادية.

أما بالنسبة إلى الثانية، فإن ضرورة امتلاك شجرة نسبية لا تحصل إلا عندما تكتسب أهمية سياسية، لأنها في حاجة إلى إعطاء صفة المشروعية للسلطة التي تمارسها؛ وحتى يتم ذلك تُصنع لهم أنساب تربطهم بالأصول الشريفة أو القرشية

<sup>(50)</sup> ولا يوجد أي جهاز متخصص، ولا أي قائد سياسي، يقول غُيلنير يتكفل بالتحام المجموعات؛ الالتحام يتم تنشيطه فقط بالتهديدات والأخطار التي تواجهها بها المجموعات المشابهة والمارضة، (Synthese tribal., p.S)

أو العربية على الأقل. إن تاريخ المغرب يعطينا حول هذه الظاهرة أمثلة كثيرة، حتى ان الإشارة إليها تبدو غير مجدية(<sup>31</sup>)

مع مرور الزمن يحصل المرابطون وليكُمُّرَّاشُ والفقهاء وبجموعات بأكلمها على وضعية قانونية تشبه وضعية الشرفاء: تضمن لهم شجرات النسب وظهائر التوقير والاحترام التي يستصدرونها من السلاطين، استمرار التمتع بامتيازاتهم. إنه لمن المؤكد ان مايخصهم به المخزن من امتيازات، ليس فقط من جراء وضعيتهم كشرفاء أو كشبيه لهم، ولكن لأنهم كذلك يُستُلون خدمات كثيرة للسلطات المحلية أو المكزية. فعلا، ان أكثرية هذه الفئات تتعاون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤن. غير انه تقع كذلك انتفاضات ضد المخزن، غالبا ما تكون باسم إيديولوجيا المؤن. غير انه تقع كذلك انتفاضات ضد المخزن، غالبا ما تكون باسم إيديولوجيا المذكورة سابقاً. هل في هذا تناقض ؟ ليس إلا ظاهريا. لأنه في بلد مسلم كالمغرب، ترتبط السياسة بالدين ارتباطا متينا. فكل عمل سياسي يجب، بالفعل، أن يقع داخل إطار الإسلام ماعدا في بعض الحالات الاستثنائية. فهو المُلهِم والهدف في آن واحد؛ ولكنه يكون كذلك، في بعض الحالات، ذريعة بَيْنَة.

من جانب آخر، إن استعمال الأمازيغ لكلمة الشجرة للدلالة على الشجرة النسبية يعتبر في نظرنا ذا مدلول كبير الأهمية. ولكي لا نسقط في التبسيط وإصدار قاعدة عامة حين نقول: إن كل الكلمات بالمفاهيم المستعارة من العربية للدلالة على الوقائع المجتمعية للأمازيغ، لاتترجم الواقع الموجود، بل تدخل فيه بالأحرى واقعا آخر. يمكن أن نؤكد على الأقل أن تلك الكلمات ليست مناسبة، ولكن نقل المفاهيم واستعمالها في غير أماكنها يبدو مع ذلك واضحا في مجالات متعددة وهكذا يجد الباحثون أنفسهم أمام صعوبات كلما واجهوا مسألة البنيات المجتمعية للأمازيغ. فأبحاثهم غالبا ما توجهها أو تؤثر فيها المصادر المكتوبة المتوفرة. وهذه تحمل إذن بطبيعتها، على المستوى اللغوي على الأقل، مفاهيم مستمدة من حقل

<sup>(51)</sup> إن مثال ابن تومرت والمرينيين، وقريبا منا مثال إيكُلُووًا (أكلاوة) وعايت تُكُنتنَافُتْ (مُحدافة)، لتحتبر في هذا الصدد جد بليغة.

عن إيكُلُووًا وعاليتُ تكننتافت انظر :

Marthe et Edmond Gouvion, Kitab a <sup>c</sup>yan al Maghrib al-aksa, Paul Geuthner, Paris 1939, pp. 336 sqq, 367 sqq.

مجتمعي مغاير.وهكذا نلاحظ في المجال السوسيو \_ سياسي الأمازيغي ظهور ألفاظ مثل: قبيلة، فرقة، شجرة، سيبة، صف، عرف، قايد... التي تضبب بشكل مقلق الضوء الذي كان بإمكان اللغة أن تلقيه على أدوات المفاهيم إن هي احتفظت بالتواصل العادى بين الدَّال والمدلول.

ومن جهة أخرى فإن الشجرة باللعني النُّسَبِي قلما تُتصَوَّر بدون كتابة. إذ هي التي تجعل مفهوم الشجرة النسبية مَلموسا أُكثر، ونتيجة لذلك فإن مجتمعا شفويا لا يمكنه أن ينمي بذلك الشكل مفهوما كهذا. هذا لا يعني بالتأكيد أن فكرة القرابة لاتوجد عند المجتمعات ذات التقليد الشفوى. ولكن ينبغي القول كذلك بأن الشجرة (النسبية) لا تنجز للتعبير عن علاقات للقرابة كيفما كانت، بل بالعكس، فأصل وجود هذه الممارسة هي بالأساس الرغبة في إثبات الانتهاء إلى أصل نبيل أو مفروض أنه كذلك. فهي إذن خاصة بعدد قليل جدا من العائلات؛ وانتشارها لا يقع إلا مواكبا لارتفاع عدد المتفقهين.

بما أن هذه الظاهرة محدودة في الزمان والمكان، فإنها نتيجة لذلك، لا يمكن أن تكون عاملا عاما يتحكم في الحركة المجتمعية، ولكنها كبيرة الأهمية في التراتب المجتمعي.

وبعد، فالنظام يتم الحفاظ عليه ليس فقط بفعل التعارض الإلزامي بين مختلف فروع شجرة سلالة ذكرية واحدة، ولكن بفضل طرائق أخرى شبه متخصصة كذلك. فهناك «إمْغَارْنْ» أقوياء ذوو نفوذ كانوا يحكمون منذ القرن الحادي عشر على الأقل مجموعات متفاوتة في أهميتها العددية(52) وهناك جماعات وإنَّفْلاَسْ، أو وأيَّتْ رَّبِّعِينْ، التي كانت مكونة أحيانا في وادي نفّيس بل وفي ماوراء حدوده(53). هذه الجماعات كانت مهمتها هي السهر على السير العادي للشؤون

<sup>(52)</sup> يقول البكري: ﴿وَكَانَتَ إِمْرَةَ أَهُلَ اغْمَاتَ دُولًا بِينِهُم، يَتُولَى الرجل منة ثم يَدْيُلُونُه بآخر منهم عن تراض واتفاق، كذلك ذكر محمد بن يوسف القيروانيه.

انظر : , AL- Bakri (Abu <sup>C</sup>Ubayd), Description de l'Afrique septentrionale, trad de slane Paris, 1965, p.292,

والصفحة 153 من النص العربي في الطبعة نفسها.

انظر كذلك ابن عذاري، البيان المغرب، تحقيق إحسان عباس، 1967 ج 4، ص 10. S. Gaell يُو كد S. Gaell في كتابه (53) و كتابه (1929) Histoire succienne de l'Afrique du Nord (T.V, 2 Ed, Paris, (1929)

العمومية، وتتوفر على نوع من السلطة العليا تمارسها على المجموعات التي كانت تمثلها. قراراتها الصادرة في الغالب عن قانون عرفي شفوي أو مكتوب، كانت تنفذ عموما بدون اللجوء إلى الإكراه (٤٠٥). أما وإمرّؤوارْنَه الذين يُعيّنون لدى كل مجموعة رؤساء على التنفيذ، فكانت مهمتهم هي العمل على احترام إرادة وإنهُلاس، ويساعدهم في ذلك وإمازاً الله و وإمشورضاه وذلك بقيامهم بمهام الشرطة. وعن المخالفات المقترفة تؤدى ذعيرة تعرف باسم وعاز أين، (بزاي مفخمة) أو وازماره النبغي أن يضاف إلى ما ذكر سلسلة من الحكام (ج. حَكمَ) ذوي الصبغة الله المنافذ المنافذ المنافذ عرب المنافذ ومن الصبغة

ينبغي أن يضاف إلى ما ذكر سلسلة من الحكام (ج. حَكَمَ) ذوي الصبغة الدينية (المرابطون، إكرَّامُنْ، أولياء، مساجد...) الذين يلعبون هم كذلك دورا لايستهان به في التخفيف من حدة الطبائع والنزاعات.

غير أنه يلاحظ في الأطلس الكبير المراكشي عدم وجود أية مؤسسة دينية مم أن تعلو مجموعات العامة ensembles laïcs (حسب تعبير خيلنير)، في ممارسة السلطة الزمنية. هذه المنطقة تبدو، حين تقارن بالمناطق المجاورة لها من الشرق والغرب والجنوب، كمجال والمع يسود فيه على المستويين السياسي الموحدي، نظام عميق البعد عن تأثير المؤسسة الدينية. فيدل أن يترك فيها الإنجاز الموحدي، الذي رأى النور في وسط هذا الجزء من جبل درن، تشبتا بالاشكال الدينية في الحكم، وبالممارسات الطرقية كوسيلة مثالية للتجميع السياسي للدقبائل، يبدو أنه بذر فيها، على العكس، نقيض ماكان يمكن أن يكون نتيجة منطقية لمؤسستهم.

إن الحركات الطرقية التي أسست في القرن السابع عشر على الخصوص، ممالك صغيرة في الجنوب، على حساب النظام السعدي المنهار، كمملكة تازروالت ومملكة تافيلالت يَاثَيْتُ تَامَنْتُ، وفي الأطلس الأوسط، كمملكة الدلاء، لم تؤثر بطريقة ملموسة في أودية الأطلس المراكشي.

<sup>69.</sup> p.p.63 أن مجلس القدامي هو الذي يحكم الجمهوريات الصغيرة؛ كانوا يحكمونها منذ خمسة عشر أو عشرين قرنا.

انظر كذلك ووبير موتتاني، المرجع السابق، ص 131 حــ 132. توجد في رحلة تاسافت معلومات تؤكد ما ذكر.

P.Bourdieu, Saciologie de l'Algérie, Coll. Que Sais-je ? P.U.F. Paris, 1974, p.23 | 154)

إن زاوية ئامنافت الواقعة قربيا من تينمل الموحدية، وسط وادي نقيس، تظهر في بداية القرن الثامن عشر، كزاوية غنية رَافِهَة. فممتلكاتها توجد في عَامْزُمِيْرُ ولِيمَارِيفُنْ وكِيكُ (السفح الشمالي للأطلس). وفي جوانب أخرى من الجبل، وخاصة في نواحي ئامنافت،المجال الرئيسي للزاوية. أما قطعان أغنامها فكانت تعد بمئات الرؤوس موزعة على عدة حظائر بعيدة تسمى لَّفْرِيبْ.

مع ذلك، فخلال النزاع الذي وقع في بداية القرن التامن عشر بين المخزن المركزي وشيخ الزاوية، كان هذا الأخير يبدو عاجزا عن إثارة كل سكان الوادي باسمه. وكان «إيمُفارْن» يعملون لمواجهة الوضعية باستقلال عن إرادة الشيخ وعائلته.

حقاً، كان هناك التقاء في وجهات النظر بين أغلبية وإيمُغَارُنْه ورئيس الزاوية بخصوص موقفهم تجاه الخزن، ولكن هذا لا يعني في شيء أن رجالات الزاوية كانت لهم سلطة التأثير على سياسة الرؤساء المحلين أو سلطة توجيهها. فجميع المعلومات المتوفرة على هذا الحدث، تؤكد أن مسؤولي مختلف المجموعات، كانوا يقررون وحدهم فيما يخص السياسة التي ينبغي اتباعها. كان هناك تبادل الرأي واستشارات، ولكن ليس هناك أكار من ذلك(55)

على العكس من ذلك، كانت النزاعات بين المجموعات فيما بينها، والتحالفات التي تتولد عنها، ومصالح إيمُ هَارُنْ المتغيرة والمتناقضة، والتي يساعد كل شيء على جعلها أكثر تضاربا، والمؤامرات التي تنزم مثل هذه الحالة، كانت هذه النزاعات تهيمن بعمق على السياسة المحلية. ينتج عنها تداخل معقد للمواقف المضطربة يصعب فهمها. كما أن غياب مصادر وثائقية كافية ومترابطة، تجعل الباحث أمام عقبات مستعصية، الشيء الذي أخر بكثير إلقاء الأضواء على تاريخ طالما تجوهل.

هناك حدث هام في نظرنا، ينبغي أن يشار إليه هنا، لأنه يساعد إلى حدّ مّا على فهم مسألة النظام في الإقليم الذي يعنينا. هذا الحدث هو الكتابة. فمن المعروف فعلا أنه ابتداء من عصر لايزال غير محدد، أصبحت الكتابة توثق عددا

<sup>(55)</sup> جراجع عن كل المطومات المتعلقة بزاوية تاسافت، ماكنيناه في مقدمة و**حلة تاسافت** (لم ينشر بعد).

من العقود العمومية والخصوصية كعقود الملكية العقارية والزواج واتفاقيات مختلفة والقانون العرف...

إن استعمال الكتابة في هذه المجالات يستدعي بالضرورة اللجوء إلى السلطات ذات الكفاءة، كالقضاة والعدول والفقهاء والمفتين. هؤلاء الأخيرون كانوا، طبعا يستمدون، عند معالجة هذه النزاعات من مصادر للقانون مخالفة للتي تعتمد أساسا في العدالة الجلية.

من جانب آخر، لقد أدى التعميم النسبي للكتابة إلى تمتين تبعية سكان الجبل للمراكز الحضرية في الدير والسهل. ذلك لأن في هذه المراكز كانت توجد المصادر المرجعية العليا للتقاليد المكتوبة.

يُوجد إذن نوعان مختلفان من المصادر المرجعية، يستلزمان صنفين مختلفين من السلطات، اما نتائج هذا النزاع فهي اليوم معروفة. فالنفوذ التدريجي للتقليد القانوني الرسمي داخل الجبل، ومعه المحوذج المخزني في مجال التنظيم السياسي والمجتمعي أصبح على ما يبدو واقعا مكرسا بصفة نهائية.

يمكن إذن أن نوجز ونقول: إن مقاربة خيلنير لا يمكن قبولها كقاعدة عامة بخصوص مسألة الحفاظ على النظام داخل غتلف المجموعات. ذلك لأن البنية الشجرية الشكل، التي يرتكز عليها مبدأ التعارض المتوازن، نظرا لكونها ليست متواترة بفعل الكتابة (التي تبقى محدودة الانتشار)، تصبح عرضة لخطر أن تكون خيالية أو انتقابة. كما أنها تتعرض للتحلل عن طريق النسيان. وهكذا نصادف على مستوى كل قرية أسماء لماثلات غير معروفة. ولكن الأشياء هي وحدها التي لاتزال تحفظ لنا بها. فالممتلكات التي تحمل أسماء الأسر التي كانت ملكاً لها، أصبحت في حوزة عائلات أخرى تنسمي بأسماء أخرى. أسباب هذه الظاهرة يمكن أن تكون أصلا كثيرة، كاندثار تلك العائلات عن طريق الموت أو الهجرة أو المجمونة البعيد لهذه الأملاك من قبل الأسر الحالية... ولكن كذلك \_ وهذا السبب هو الذي نميل إليه أكثر \_ بغيير أسماء هذه العائلات اللغزية، بأخرى يتبناها المنحدرون من هذه الأسر نفسها 65.

 يكون للبنية الشجرية الشكل، حظ في الاستمرار الملموس أكثر من بضعة أجيال؛ وبالتالي فإنها لا يمكن أن تكون الأساس الرئيسي للدينامية المجتمعية في المجتمعات التي تبقى بدون حكومة. فالمبادىء التجزيئية لا توظف إذن إلا في المستوى الأدفى للسلم المجتمعي، وفي ما وراء ذلك تتدخل مبادىء أخرى لضمان السير العادي لحياة المجتمعات المعنية<sup>(67)</sup>

مع ذلك، فإن المحافظة على أسماء عائلات مندثرة في مجال الاملاك العائلية، داخل مجتمع شفوي، يكون في نظرنا أمراً غربيا يستحق الاهتام. لكن المجال ليس مُعداً هنا لدراسة المسألة.

#### 4 ــ الشفوية والكتابة والتجزّئية

لم يَتُوانَ كُيلنير يربط بين وجود تنظيم تجزيثي، وكون المجتمعات التجزيثية تكون شفوية بصفة عامة.

قد يكون من الأهمية بمكان أن تعرف الطريقة التي يتم بها التحول التدريجي لمجتمع تجزيمي من الحالة التجزيمية إلى حالة غير تجزيمية ؟ وبعبارة أخرى، من حالة حيث يكون غياب المؤسسات السياسية المتخصصة هو القاعدة، إلى حالة يُسَيَّرُ فيها كل شيء بقوانين من طبيعة أخرى.

هل لهذا التطور علاقة بالإنتقال من الشفوية إلى الكتابة ؟

هل تُنْبَع آليات تطور مجتمع تجزيتي الطبيعة الحاصة والرئيسية لهذه المجتمعات، أم ترتبط بتدخل خارجي هو الوحيد الذي يقدر أن يفرض نظاماً آخر للحكم ؟ هل بإمكان المجتمعات التجزيئية أن تتطور في اتجاه يسمح لها بتكوين تجمعات أكبر اتساعا دون أن تفقد بذلك ميزتها التجزيئية ؟

أم أن التخلي وحده أو انحلال المبادىء التجزيئية هما الكفيلان بالدفع بها في وجهة أخرى غير تجزيئية ؟

إذا كان الماضي القريب يؤثر على المجموعات التجزيئية أكثر من الماضي البعيدددي، وبما أن دصنف الجينيالوجيا الأمازيغية الأكثر شيوعا هو، إن شتنا

<sup>(57)</sup> انظر P.Bourdieu، المرجع السابق، ص 20 وما يعدها.

<sup>-</sup> E. Geliner, Comment devenir ..., p. 16 : انظر (58)

القول، من الصنف الأوكاميستي [Occamiste] نالبرم الهنبط الم مذهب المضبط القول، من اللازم ((39) ألا يوجد هنا بالضبط برهان يثبت أن النظام التجزيئي له ارتباط ما مع غياب الكتابة كوسيلة للمحافظة، بطريقة بينة على ماضي الإنسان ؟ هإن المشكلة، يقول ثمينير، تكمن أساسا في طريقة سير هاجيارشية (Hagiarchie) والحكومة الإولياء الموارثين في وسط قبلي شبه فوضوي، (60). ألا تكمن هنا المفط قويا حجة تبرهن على أن التأطير الديني يمكن أن يكون وسيلة لتجاوز النسق التجزيئي ؟ ألا يكون كذلك برهانا على أن الوراثة الوكوية المعارضة للسمة الانتخابية لاختيارات المجموعات التجزيئية تضطلع بوظيفة ضمان جعل هذا التجاوز تدريجيا، كما يمكن أن يدل على أن هذا التجاوز صعب ؟

وإن الأولياء \_ يقول ثميلنير مرة أخرى \_ ليست لديهم جينيالوجيات أوكاميستية، وعندهم، على العكس، جينيالوجيات قبلنسكية [نسبة إلى عالم الاجتماع الأمريكي Veblen (1857 \_ 1929)]، التي تتعاطى لنوع من الأظهار المتباهي للغنى الجينيالوجي،(<sup>(18)</sup>.

هذه الجملة تظهر لنا بوضوح أن التصور الجينيالوجي ليس واحدا عند كل من مجموعة العامة ومجموعة الأولياء. فمجموعة الأولياء تعطي أهمية كبيرة لشجرة أنسابها وتُضمَّنها جميع الأسلاف أو ما يقرب من ذلك، دون أي استثناء يدخل في عين الاعتبار دور أو أهمية واحد منهم أو أكثر، بالنسبة إلى المجموعة.

ألا يمكن اعتبار كون مجموعة الأولياء تتوفر دائما أو غالبا، في كل جيل من أجيالها، على متفقهين بإمكانهم أن يضيفوا إلى شجرة أنسابها، أو يكملوها أو يلفقوها كليا أو جزئيا، هو السبب الأصلي في وجودها وفي دقتها الظاهرة 9(6).

<sup>(59)</sup> م. ناسه، ص 10.

<sup>(60)</sup> م.نفسه، ص 7.

<sup>(61)</sup> م. تفسه، ص 12.

<sup>(62)</sup> إننا نعلم أن الجينيالوجيا توجد حتى عند مجتمعات العامة، غير أن دور الجينيالوجيا المجتمعي والسياسي ليس واحدا في الحالتين. لأنه إذا كان هدفه هو التحام المجموعة برمنها في مجتمعات العامة، فإنه لايرمي إلا إلى تكريس تفوق ونبل وتميز مجموعات الأولياء تجاه السوقة أو العامة (إيماً بيشن).

هذه الضرورة القاضية بالتوفر على جينيالوجيا تتضمن سلسلة من الأسماء تطول بقدر الإمكان، ألا تدل على أهميتها الوظيفية بالنسبة إلى مجموعة الأولياء ؟ هذه الأحيرة، ألا تستمد قيمتها السوسيو ـــ ثقافية الحاضرة من العدد الهام لأسلافها، تعويضا للعدد القليل من الأجياء الذين يكونونها ؟

هذه تساؤلات تكاد تتضمن أجوبتها. ولكن هذه لابد لها من الهياكل المعتادة التي تخمل عادة كل جواب. هذه المهمة تقتضي بحثا آخر، لسنا الآن بصدده. فلنختم إذن بما يلي :

إن النتيجة التي يمكن استخلاصها مما سبق هي أن الجينيالوجيا عند المجموعات الدينية غالبا ما تكون موثقة بالكتابة. هذا الواقع ليس في نظرنا مجرد صدفة لا أهمية لها، بل هو بالأحرى ضرورة ملحة، نظرا لسمة القدسية والحقيقة التي تضفها الكتابة على هذه الوثائق، باعتبار الكتابة هي نفسها، مرتبطة بالمقدس ومروجة لسلطته. ومن جانب آخر، فإن هذا النوع من الجينيالوجيا، نظرا لكونه يستمد قيمته السوسيو حد ثقافية من أصول بعيدة لايمكن أن يكون له معناه الكامل إلا بإعطائه سمة تاريخية، التي هي الضمان الوحيد لمشروعيته الزمنية.

# حول القبيلة في المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر

ر**حمة بورقية** كلبة الآداب ـــ الرباط

كل ثقب أسود تشغل به عين حيوانية مختلفة. وما من شك أننا نتبين هنا وهناك عمليات للتقوية وللتمركز. يجب عل كل المراكز أن تمر بدائرة واحدة ليس لها بدورها سوى مركز واحد().

أظن أننا نتوفر على مايكفي من الابتعاد الزمني لنتأمل ولنفكر في مسألة القبيلة في المجتمع المغربي في مرحلة ماقبل الاستعمار. وقد يمكننا هذا الابتعاد من التفكير فيها على ضوء المعطيات التاريخية التي أصبحت متوفرة لدينا أكثر من ذي قبل وكذا على ضوء النظريات الاجتاعية والتاريخية التي أصبحنا نوجد اليوم في ملتقى تقاطعها كالماركسية والنيوية والتحليل النفسي والنظريات الأنتروبولوجية.

ربما هناك ثلاثة اتجاهات وجهت وقد توجه البحث في موضوع القبيلة في المجتمع المغربي، في هذه المرحلة.

ينطلق الاتجاه الأول من كون القبيلة جسما منعزلا ومنغلقا على نفسه، لا يتفاعل مع ما يوجد خارج حدوده. ينظر إلى القبيلة من مستوى ميكروموسيولوجي ليكتشف أن لها آليات خاصة بها تقسم أجزاءها وتوحدها في نفس الوقت. في هذا الاتجاه استثمرت بعض البحوث المونوغرافية جهودها:

G, DELEUZE et F. GUATTARI.- «Capitalisme et schizophrénie. Mille platenuz», Ed. (e) de Minuit, 1980, p. 256.

من السوسيولوجيا الاستعمارية إلى الانتروبولوجيا الأنجلوسكسونية كما مارسها دافيد هارت وجلنير<sup>(1)</sup>.

لا يمكن حصر هذا الموقف في تلك الأبحاث التي أنجرت حول القبيلة في المغرب فقط وإنما هو موقف نجده حاضرا كاتجاه قامم بذاته في الأنتروبولوجيا بشكل عام. ألم ينظر افانس بريشارد إلى النوبير ككيان منغلق تحكمه آليات الانقسام ؟ وألم ينظر افانس بريشارد إلى النوبير ككيان منغلق تحكمه آليات الانقسام ؟ وألم بين حدود تجمع بشري وبين اسمه، فإننا سوف لانري إلا ذلك التجمع، وسوف نغفل كل ما قد يعطيه للخارج وما قد يتسرب إليه من ذلك الخارج. فانطلاقا من هذا المنظور، يكون اسم القبيلة هو الذي يرسم معالم حدود جغرافيتها ويخطط لشكلها وتفرعها، يحيث تفرض أسماء القبائل على الباحث الأنتروبولوجي سلطة الترتيب والتصنيف. إن إسم السلطة شيء يخدعنا لأنه ينفي حركتها ويدفع الانتروبولوجي بدوره إلى أن يكون ضحية لخدعة الإسم الذي يفصح عن الانتروبولوجي بدوره إلى أن يكون ضحية لخدعة الإسم الذي يفصح عن الملاتصال. يدافع الإسم أيضا عن وحدته، ويذكرنا بالأصل، وما اسم القبيلة سوى أصلها ؟ إن وحدة الإسم يحققها ويؤسسها الأصل، والأصل يقذف بالتعدد إلى أن يضم إلى الصحت وإلى المكبوت.

تقول الانتروبولوجيا بأن القبيلة تتفرع إلى أقسام ــ وهي أقسام النسب الشجري ــ لكن الأقسام تتوحد من جديد في الأصل الذي ينفي ماصنعه الانقسام. إننا ننخدع عندما نظن أن القبيلة شجرة جينالوجية يتمحور حول جدعها المتبن (أصلها) التعدد وننسى أن أغصانها تمتد إلى أغصان شجرة أخرى لتضلل الترتيب المحكم الذي وضعته إيديولوجية النسب.

Ernest Gellner Aith Saints of Atlas, London, Weidenfeld and Nicolson, 1969
Hart (D.M), The waryaghar of Moroccan Rif An Ethnography and History 1976

(1)

<sup>(2)</sup> أنظر:

Evans - Pritchard (E) - The Nuer Oxford The charendon Press, 1940
Barth (Fredrick) - Political leadership among Swat Pathans, Athlone Press, 1959
غالبا ما درست الانتروبولوجيا الإنجليزية القبائل كوحدات استأتيكية يتحكم فيها انقسام
داخلي، وقد انفرد ادموند ليش داخل هذه الانتروبولوجيا بتحليل ديناميكي في دراسته
للتجمعات التي توجد في الأواضى العليا لبرمانيا. حاول أن يورز فيها تأرجح بية هذا المجتمع
بين نظام ارستقراطي (gumsa) ونظام للمساواة (gumsa). في هذا العمدد أنظر:

الاتجاه الثاني وليد رد فعل ضد الاتجاه الأول. يدحض أطروحة اللاتصال بأطروحة الاتصال المطلق الذي ينفي وجود القبيلة. تنصهر هذه في وحدة كبرى هي الوطن أو المجتمع أو التشكيلة : وحدة مجردة متعالية على القبائل، ضرورية للهوية لكنها قاهرة للعواطف وللغرائز وللاختلاف.

يدافع هذا الاتجاه ــ ويكون للدفاع دائما استراتيجيته ــ عن وحدة جديدة خاضت حرب الأسماء وانتصرت، ليصبح إسمها سائدا على كل الأسماء ولنرى أثرها في كل شيء. ألم ير عبد الله العروي وجذور القومية المغربية في كل شيء : في اللباس، في النقود في الدين وفي القبيلة(<sup>3</sup>) ؟ إنها وحدة كليتانية، تحتكر كل شيء وتبتلع كل الفروق. إلا أن الفروق تعمل في صمت وتتربص لتراوغ عن طريق اللغة والرقص والفن والوشم.

إذا كنا قد ذكرنا بهذين الاتجاهين فإننا لانود التفصيل في تحليلهما، بقدر ما نذكر بهما قصد وضعهما في أفق تفكيرنا لمحاورتهما على ضوء اتجاه ثالث يرى بأن القبيلة ليست جسما منعزلا واستاتيكيا، ولاهي شيء انصهر وكف عن الوجود.

إن القبيلة كيان متحرك. ألم تكن الحركة من أحد الخصائص الأساسية التي تميزت بها القبيلة في المغرب ؟ لننسى إذن إسمها ولننظر إلى حركتها التي لا تتجلى فقط على مستوى الترحال في المجال ولكنها تتجلى في التبادل الاقتصادي والرمزي، في الحرب، في الاصطدام مع الآخرين (قبائل أخرى أو المخزن). إنها حركة جعلت التنظيم السياسي والاقتصادي للقبائل وكذا خيالها الرمزي يتفاعل مع كل ما يوجد خارج كيانها.

فإذا كانت القبيلة إذن كيانا منفتحا على الحارج، لنقرأه قراءة ماكروسوسيولوجية. ولكن إذا كنا نقرح هذه القراءة، فليس معناه أننا نقود أنفسنا نحو نقيض أطروحة الانفلاق، أي أن نقرأ القبيلة من خلال مايوجد خارجها، وأن نكتب تاريخ القبيلة من خلال كتابة تاريخ المخزن. إن القراءة التي القرحها هي قراءة علائقية تأخذ بعين الاعتبار الأطراف والهوامش كعناصر أساسية في التفاعل المدينامي الذي يجمع المخزن بالقبائل.

Abdallah Laroui - Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-1912 (3)
Maspero. Paris

فإذا تتبعنا هذه العلاقة انطلاقا من نموذج قبائل زمور في علاقتها مع المخزن، غيد أن هناك ثلاثة عناصر يمكن اعتبارها كعناصر أساسية للاهتداء إلى الآليات التي تجبر هذه القبائل على التفاعل مع الخارج. فهذه العناصر هي : 1) الشرف. 2) القائد. 3) الحرب. تكون هذه العناصر الثلاثة (وليست بالعناصر الوحيدة الموجودة) نظاما يجمع الاتصال باللاتصال.

وأعتبر أن دراسة نظام الاتصال في تعايشه مع اللاتصال هي مسألة لم تعط لها أهمية بعد، لأنه في غالب الأحيان ما نركز على أحدهما دون الآخر. هناك التركيز على اتصال مطلق في النزعات الوطنية، وهناك تركيز على لاتصال مطلق في الأنتروبولوجيا الاستعمارية والانجلو سكسونية، التي أبرزت أوجه القطيعة بين السببة / الخيزن، البربر/ العرب والعرف / الشرع.. لكن ما بالكم إذا اعتبرها اللامتصل والمتصل وجهين لنفس البنية ؟ نعم، هناك البربر وهناك العرب، وهناك العرف وهناك الشرع...

والقطيعة التي تَخترق كل زوج تشهر الاختلاف، ولكن لماذا الحتاجت الاختلافات إلى نظام يوصل فيما بينها ؟

لنعد إلى عناصرنا الثلاثة : الشرف، القائد والحرب.

إن وضع الشرف داخل القبائل في زمور يجعل منه سلطة حاضرة داخل هذه القبائل. يعتبر مبدأ الشرف من المبادىء التي يقيمها الزموري ويعطيها أهمية قصوى. إذ أغرى بعض القبائل عند زمور ودفعها إلى الادعاء بالأصل الشريف، ونحن لا نحاول أن نئبت أو نجادل هذا الادعاء، بقدر ما نحاول أن نرى فيه مؤشرا على قيمته في وسط بربري. فباسم الصالح — مؤسس الزاوية — يؤدَّى الجين (عند زمور) الذي نجد له أهمية كبرى داخل القانون العرفي (٤٠٠).

فإذا كان الزموري لايعطى قيمة كبرى لحملة العلم لأنهم لا يتقدمون نحو «البارود» \_ لأن الطالب لايحمل السلاح ولايخوض التنافس في الاقدام على الحرب \_ فإنه على عكس ذلك يعطي قيمة قصوى للشريف الذي يشترك مع «الطالب» في كونه أيضا لايحمل السلاح. ولايمكن فهم هذا الفصل الذي يضعه تصور رجل القبيلة بين الطالب والشريف إلا بإرجاعه إلى الفصل الذي يضعه نفس التصور

Marcy (George) - Le droit coutumier Zemmour, Alger, J. Carbonel, Paris, Larose, 1949 (4)

بين مجالين مختلفين وهما المجال المقدس والمجال الغير مقدس (5). يستمد «الطالب» وضعه الاجتهاعي الذي يضعه في أسفل الهرم من كونه ينتمي إلى المجال الغير مقدس الذي يجعله في تعارض مع حامل السلاح المتواجد في قمة الهرم الاجتهاعي. لا يجب أن ننسى أننا أمام مجتمع مجند يتمحور التراتب فيه حول بنية عسكرية، تجعل من حاملي السلاح الفئة العليا ويحظى الفلاحون والخماسون والرعاة والصناع بالمرتبة الدنيا. بل وهناك احتقار للعمل الفلاحي وللصناعة، هذه الصناعة التي يتكلف فها الدخلاء على قبائل في زمور «كصحراوة» مثلاه).

المجال الغير مقدس إذن هو مجال ينتظم في بنية يدور فيه الصراع حول لعبة التنافس والاقدام على الحرب والدفاع عن القبيلة، في حين أن الشرف هو النواة التي يتمحور حولها المجال المقدس الذي يجعله تصور الزموري خارج لعبة التنافس والإقدام. لماذا يريد منطق التصور أن يجعل الشرفاء والشرف خارج عملية التنافس؟ لماذا يجعلهم رابحين من البداية حرب السلطة ؟ تكون السلطة عور صراع وتنافس في المجال الغير مقدس، لكن الشرف لايخوض هذه الحرب ولا هذا الصراع ومع ذلك له سلطة روحية ورمزية والسلطة التي لايخاض حولها أي صراع هي سلطة مكتسبة ومتحجرة بل وهي سلطة مطلقة.

سلطة المقدس إذن سلطة مختلفة عن السلطة الغير مقدسة، وهي تحظى بهذا الوضع لكي تؤسس الحياة الغير مقدسة وتوصل العوالم الغير مقدسة فيما بينها. تخرج سلطة الشرف والمقدس من العالم الغير مقدس على مستوى التصور لتدخل إليه من جديد على مستوى الواقع، إذ يتدخل مبدأ الشرف في الحياة اليومية للقبيلة. فعلى يد الشريف تجد بعض النزاعات التي تحدث بين القبائل أو بين العائلات أو بين القبائل أو القواد لويا القباد والمنفاعة، من السلطان. كما ينهض الشريف بدور والزطاط، (الحامي) لكي يتم عبور المنطقة التي يكون له نفوذ فيها. ألم يعبر شارل دوفوكو منطقة زمور

Mircea Eliade - Le Sacré et le profane, Idée, Gallimard, 1965

<sup>(5)</sup> أنظر:

<sup>(6)</sup> تمارس الصناعة والحرف كالحدادة وحفر الآبار عند زمور من طرف وصحراوة، الذين جاءوا من الجنوب كدخلاء على هذه القبائل. كما نجد نفس الظاهرة عند زيان حيث يطلق علمهم والشنائحط.

برفقة وزطاط، شريف لحمايته داخل هذه والقبائل المتوحشة، على حد تعييره (٣) ؟ كما يرافق الشرفاء القوافل التجارية التي ترغب في الوصول إلى الأسواق خصوصا منها سوق الثلاثاء في الخميسات الذي كان يعتبر من أكبر أسواق زمور في القرن التاسع عشر، والذي تحج إليه القوافل التجارية من فاس ومكناس وغيرها من المدن والقبائل.

إذا كان الإسم الذي تحمله القبيلة يوحي لنا على أنها كيان ذو حدود، فإن الشرف الشرف يمكن من تكسير تلك الحدود عندما يوصل مجالها بمجال آخر. إن الشرف يوسع المجال القبلي بل ويفجر حدود اختلافه، فهو العملة التي تستعمل لكي توصل بين الاختلافات. إنه سلطة موحدة، بل هو الجسر الذي يقود القبيلة إلى التحالف مع الوحدة التي تتربص كل اختلاف، وماهي هذه الوحدة سوى الدولة ؟

لنتأمل العنصر الثاني.

إن القائد هو الجسر الإداري الذي يربط القبيلة بالمجتمع السياسي وبالمخزن. إن تصفحنا للمراسلات المتبادلة بين المخزن وقواد زمور يبرز لنا بأن أهم موضوع تدور حوله هذه المراسلات هو الاخبار. وينتظر المخزن من القبائل \_ أولا وقبل كل شيء \_ الأخبار. بحيث يخبر القواد بتقاريرهم المخزن بكل ما يحدث في القبائل. إن تصفح هذه المراسلات يبرز بصفة خاصة أهمية الكتابة كصلة وصل بين المخزن والقيادات، حيث تفطي الكتابة أتفه الحوادث وأهمها. ولقد نقل لنا المؤرخ المشرفي حرص السلطان الحسن الأول على معرفة أحوال القبائل بقوله: ووبحث في أحوال الرعية فسأل كل قبيلة عن قوتها وضعفها وعددها وعدتها، وخيلها ورجالاتها حتى المكنف عليه حال قبيلة من قبائل المغرب، وكل هذا من القيام على ساق بأمور الملك... كما أنه لم يفته حال من أحوال قواده وعماله ووزرائه وكتابه وقضاته وما هو عليه أهل كل حاضر من الأحوال وماولى بأرض المغرب إلا وكشف عن نسبه وأصله واسمه وتاريخ وفاته وأشياخه...(8) ويكون القائد أحسن من يقوم بمهمة الأخبار هذه.

De Faucauld (Charles) - Reconnaissance au Maroc, Paris, Librairie coloniale, 1888 (7)

 <sup>(8)</sup> عمد بن مصطفى المشرق: والحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» غطوط. وثائن الخزانة العامة، رقم د 1463. ص. 246.

إن ممارسة وظيفة الأخبار من إحدى الطرق للتقرب من السلطة المخزنية، بحيث تبدو أهمية القائد في نظر المخزن بمدى قدرته على أن يكون على علم بكل أحداث القبيلة التي يحكمها وحتى بأحداث القبائل المجاورة له وسلوك قوادها. ومن عواقب وظيفة الأخبار التي يقوم بها القائد بروز وظيفة المخزن كجهاز تحكيمي، وكثيرا ما يكون التحكيم نابعا من رغبة القيادات المحلية نفسها(9).

تجمل القيادات المحلية المخزن على علم بما يجري عليا من حوادث مقابل إشراكها في السلطة، وبالتالي فهي تلع على أن يكون المخزن هو الحكم الذي تفض على يده النزاعات. إلا أن هذا الحكم يلجأ بدوره إلى سلط أخرى للقيام بعملية التحكم، إذ يلجأ إلى تقوية سلطة القيادات المحلية بمساعدة القيادات المحلية المجاورة للأولى. وبهذا تجد كل قبيلة نفسها أمام تضافر جهود كل السلط، وتوضح هذا التضافر رسالة للقائد حمادي الميموني (أحد قواد قبيلة أيت جبل الدوم في زمور الشرقية) موجهة للسلطان الحسن الأولى. فهو يخبر السلطان وبفساد إخوانه ويطلب منه أن يأذن لبني مطير وجروان بأن يربطوا في الحد لجزرهمه(١٥٠). كما يخبر بمن ساعده في ذلك الأمر من القواد المحليين وبمن لم يساعده. يكشف إذن مضمون هذه الرسالة عن ثلاث ظواهر:

- 1) \_ الاخبار العام.
- 2) \_ الاشعار بأن القائد يوجد في صف الخزن.
- 3) ... طلب بأن يعقب ذلك كله تعزيز لسلطته.

إن للقائد سلطة. لكن هذه السلطة ليست نابعة من ذاتها، فكونه قائدا هو شيء غير كاف لكي تكون له سلطة مطلقة. فسلطته معززة من جهة بسلطة المخزن

<sup>(9)</sup> ينبغي أن ننظر إلى وظيفة التحكيم التي يقوم بها الخزن كاستراتيجية من بين استراتيجيات السلطة لا كوظيفة لذائها كما رأى ذلك جرمان عباش في مقاله حول الدور التحكيمي للمخزد. أنظر:

Germain (Ayache) - La fonction d'arbitrage du Makhzen. Actes de Durham, B E S M. Rabat. 1979

<sup>(10)</sup> رسالة القائد حمادي الميموني. الحزانة الحسنية. ملف به مجموعة من رسائل قواد زمور، غير مرقم.

ــ الذي يمكن له في أي وقت أن يرسل العسكر أو الحركات الصغيرة أو حتى الحركات الكبيرة التي يترأسها السلطان، ومن جهة أخرى فهي معززة أيضا بالقيادات المجاورة لجروان، بني مطير وقبائل السايس وبني حسن والسهول وزعير.

لا يترك القائد وجها لوجه مع قبياته وإنما تجد القبيلة نفسها مواجهة للقائد المستهدف معززا بكل القيادات المحلية المجاورة، ويقوم المخزن بدور المنسق والمنظم لهذه المواجهة كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال هذه الرسالة السلطانية الموجهة من طرف السلطان الحسن الأول إلى بعض قواد زمور: ولا يخفاكم ماارتكبه فساد أهل الواد من أنواع المخالفات وسوء الحال وقتل العمال فعليه نامركم أن تنهضوا لهم وتنزلوا عليهم حلة وعملة من ناحيتكم على رأس العقبة وعينا للنزول وسطكم عبد السلام الأمراني في بوعشوسن، وبني حسن سوسن أزغار بعين الجمعة مع بن عمنا مولاي بن عمنا مولاي بوبكر، وقبائل البربر بني مطير وأعراب السايس دخيسة وولاد نصير ودوي منيع مع بن عمنا مولاي زيدان في جبرى، وجروان والصلحاء من أيت سير مصغرة بوادي الكل مع بن عمنا مولاي عجرى، وجروان والصلحاء من أيت سير مصغرة بوادي الكل مع بن عمنا مولاي عبد المالك بن زيدان. فإن أتم قمتم وكفيتم فذلك المعهود من نجدتكم وإلا خرجنا بأنفسنا(١١). فليست القيادات المجاورة وحدها هي التي تدعم سلطة القواد المحلين كما يوضع مضمون القيادات المجاورة وحدها هي التي تدعم سلطة القواد المحلين كما يوضع مضمون مكناس في عصر الحسن الأول دورا أساسيا في هذا المجال.

يتحرك المخزن داخل حدود منطق العلاقات القبلية وذلك باستعماله لذلك المنطق. ليست الصراعات القبلية صراعات بين قبائل أو فرق منعزلة تتصارع فيما بينها. لاتخوض القبيلة (أو فرقة من قبيلة) الصراع مع الأخيرين إلا عبر الأحلاف. هناك دائما قبيلة معززة بحلف تواجه قبيلة أو فرقة أخرى معززة بحلف آخر. ويتحرك المخزن داخل نفس قواعد اللعب، إذ لا يواجه قبيلة معينة إلا عبر اصطناع الأحلاف.

نلاحظ إذن بأن كل سلطة للقائد لا تتم فعاليتها إلا عن طريق وجود سلط

<sup>(11)</sup> رسالة السلطان الحسن الأول: كناش نسخ الرسائل الصادرة عن السلطان إلى حدامه في شؤون عطفة. ص 120، رقم الكناش 121، الحزانة الحسنية.

أخرى، ويبقى للمخزن الدور الأساسي في تنظيم العلاقات بين كل هذه السلط: المطلة القائد، سلطة القائد المجاور له، سلطة الباشا، وسلطة الأمين. فليس هناك تراتب للسلط، وإنما كل واحدة تكمل الأخرى وتزاحمها في نفس الوقت، مما يجعل كل القيادات تبرز كفئة متعالية عن العامة وفي نفس الوقت قريبة من العامة.

فهي فتة متعالية لأنها تكون الهيئة الأساسية التي تساعد المخزن على تسيير القبائل. فهي لاتؤدى هذه الوظيفة إلا مقابل امتيازات تخول لها من طرف المخزن. فكل قائد يعين إلا ويعطى له فرس و «مكحلة» (بندقية)، مع امتيازات كتوفره على حق التصرف في منطقة حكمه، وانتزاعه لمونة الحركات والدعيرة وجمع الضرائب.

وهي فئة قريبة من العامة أيضا لأن العلاقة التي تربط القائد بالقبيلة هي علاقة دين كذلك. تقوده القبيلة في السلطة ومدين ويعزز المخزن مركزه ويعترف به، فهو مدين للقبيلة بوصوله إلى السلطة ومدين للمخزن باستمراريتها. ووجوده أمام دين مستمر بجعله خارج تلك السلطة وفي نفس الوقت داخلها الحام. فهو خارجها بحكم منطق الدين وهو داخلها بمحاولاته المستمرة نحو تسديده: اتجاه المخزن عن طريق الاخبار وتعزيز القواد المجاورين له، واتجاه القبيلة عن طريق التدخل لقضاء حاجياتها لدى المخزن كتخفيض قدر والجاه القبيلة عن طريق التدخل لقضاء حاجياتها لدى المخزن كتخفيض قدر هالدعيرة» و والمونة، وطلب إطلاق سراح بعض السجناء. ويستقر القائد في سلطته عندما يستطيع أن يقلب كفة الدين أي عندما يصبح الآخرون مدينون له(13).

فالقائد هو الجسر الثاني الذي يقود القبيلة نحو الوحدة والتحالف. ولقد حاولنا إلى حد الآن أن ننظر إلى القبيلة في زمور عبر ما يوصلها بالخارج، أي عبر ما يوجهها نحو الالتحام بالجسم الواحد الذي انصهر فيه ماهو روحي وسياسي. ولكن ألا يتنافى هذا كله مع الانقسام الذي يعتبر من الخصائص الأساسية للقبيلة ؟ لنفكر إذن في الانقسام ولكن لنفكر فيه على ضوء العنصر الثالث وهو الحرب.

<sup>(12)</sup> لا ينطبق على قواد زمور رأي كلاستر وبأن الدين المستمر للزعيم يضمن للمجتمع بقاء هذا الزعيم خارج السلطة أنظر :

Clastres (Pierre) - Recherchès d'anthropologie politique, Scuil, 1980, P. 141 (13) ذلك كان ربما شأن القواد الكبار في جنوب المفرب.

تجسم الحرب الوجه الانقسامي للقبيلة. فإذا كان الشرف والقائد يؤديان بالقبيلة إلى التحالف أي إلى التبادل، فإن الحرب تؤدي مبدئيا إلى توقف كل تبادل. والحرب هنا ليست حربا ظرفية، وإنما هي حرب بنيوية على أساسها يدور التمايز الاجتماعي والصراع والتنافس لاحتكار الموارد المادية والرمزية.

إن الحضور المكتف للمخزن فوق المجال الجغرافي لزمور عن طريق الحركة، ولأن مرور الحركة من الرباط إلى مكناس أو العكس كان يقتضي عبور رقعة زمور (١٩٠١)، إذا ما أضيف إلى الصراعات المستمرة بين القبائل نفسها والتي غالبا أو المجزن غريبا عنها، يجعل قبائل زمور تقيم حمل السلاح وتفضيل الرامي أو الحراك على الفلاح وعلى حامل العلم (الطالب). إذ تتحدد أهمية كل «حيمة» (العائلة) بعدد الرماة الذين تتضمنهم كجيش احتياطي تزود به القبيلة كلما اقتضى الأمر ذلك. وتترجم هذه القيمة الاجتماعية التي تعطى لممارسة النشاط العسكري على مستوى الرمزي في تعاطيم وللعب البارود» في المواسم والأفراح. إذ لا تمر مناسبة دون أن يتم فيها استعراض الخيل والبارود» كقيم حاضرة لا في أوقات اللعب واللهو والفرح، ليكرر المرزي ما صنعه المادي.

إن هذه القيمة التي تبجل حامل السلاح تتم عادة على حساب العمل الفلاحي، الذي غالبا ما يمارس من طرف الخماسين والرباعين. كما أن التعامل الاقتصادي مع الأرض يتحرك في حدود الممكن، وفي حدود اقتصاد معيشي يواجه التقلبات والصدف الطبيعية وكذا التقلبات السياسية التي تنتج عن تحولات في ميزان القوى بين القبائل نفسها من جهة، وبينها وبين الخزن من جهة أخرى. فالاقتصاد الفلاحي هو اقتصاد معيشي(15) عند زمور، إلا أن الاقتصاد الرعوي هو ميدان الاستثمار

<sup>(14)</sup> عبد الرحمان بن زيدان : اتحاف أعلام الناس بأخبار مدينة مكناس. المطبعة الوطنية، مكناس والرباط، 1929. الجزء الثاني. وثيقة دمراحل رحلات الحسن الأول، الحزانة الحسنية رقم 12059.

<sup>(15)</sup> يرى مارشال سحلينس بأن المجتمعات البدائية ليست بتلك المجتمعات التي يهددها دائما النقص والمجاعة والأربقة، وإنما هي مجتمعات كفاف لأنها اختارت أن تكون كذلك، وأن لا تسمح بوجود الفائض، وبالتالي تكون مرحلة الكفاف هي مرحلة الوفرة. إننا ننظر إليها على أنها

والادخار عندهم. ولا يمكن فصل الأولوية التي أعطيت للنشاط الرعوي — كأهم نشاط اقتصادي لهذه القبائل — عن طبيعة السلطة التي بلورتها بجابهة هذه القبائل مع المخزن ومع القبائل المجاورة كجروان وزيان وبني حسن. يكون القطيع الثروة المتحركة، التي يسهل أخدها للفرار نحو الجبال، ويتلايم الرعي هنا مع هالتوغل في الجبال، الذي يتكرر الحديث عنه في خطاب المراسلات المخزنية من طرف القواد أو السلطان. فالاقتصاد الرعوي أكثر ضمانا لأمن القبائل من الاقتصاد الفلاحي وأكثر ملاءمة مع الظروف التي يفرضها الصراع والحرب، وهكذا يلتقي ماهو وأكثر ملاءمة مع الظروف التي يفرضها الصراع والحرب، وهكذا يلتقي ماهو القصادي وايكولوجي بما هو سياسي واجتماعي لكي يوجه طاقة القبيلة نحو المواجهة.

إن وجود الحرب ليس معناه دائما وجود الصراع الدموي المحتدم، وإنما هي آلية من الآليات التي تلازم مجتمعا تتخلله الفوارق. تؤكد الحرب على اللاتصال لتذكر بالفوارق، إنها القوة التي ينتعش منها الانقسام والاختلاف. ربما لا نعرف قبيلة هاجمت أخرى بوحشية وهمجية وسحقتها نهائيا. ولكن مع ذلك فالحرب حاضرة دائما لتجعل كل جماعة تستمر في اختلافها. الحرب إذن وليدة منطق الاختلاف. وإذا ما اعتبرناها كذلك، أليست الحرب هي الآلية التي تكسر الجسور وتعارض منطق الوحدة ؟

تستدعي الحرب وجود العدو، ويقابل العدو دائما المتحالف معه، وفي هذه الحالة الحرب جسر من الجسور المؤدي إلى الآخرين. الحرب تفرق وتوحد. وإذا لم تكن كذلك كيف يمكن أن نفسر «الطاطا» ؟

إن ما تقتضيه الحرب من تنقل ومن فقدان الأمن تعوضه االطاطا»، والطاطا هي تقنين للعلاقات التي تربط بعض القبائل فيما بينها. ترسي االطاطا» علاقات تحالف بين قبيلتين أو أكثر لها طابع شبه ديني ومقدس ليضمن الأمن والسلام

<sup>=</sup> بجمعات كفاف لأننا ننطلق في تعليلنا لها من معايير الاقتصاد الرأسمالي. إلا أن التساؤل الذي لا يطرحه ساحلينس هو: إذا كانت هذه المجتمعات تحقق الكفاف رأي الوفرق) في المجال الاقتصادي، ربما قد تستثمر في بجال آخر كالرمزي مثلا ؟ وقد تدفعنا هذه الفكرة إلى طرح تساؤلات حول طبيعة الاستثار في قبائل زمور أنظر:

Marshall Sahlins, Age de Pierre âge d'abondance. L'économie des sociétés Primitives. Traduit de l'anglais par Tina Jolas. Ed. Gallimard. 1972.

بين الطرفين المتعاقدين. وهي أيضا عقد تحدده قوانين صارمة لا يسمح بخرقها، إذ أن كل طرف من الأطراف المتحالفة مطالب بالامتثال للالتزامات التي يفرضها عليه التحالف. يلاحظ وستر مارك بأنه وتوجد بين الجماعات المتحالفة عن طريق والطاطا، محرمات صارمة: فلا يجوز بينها الشتم ولا الكذب، ولا ارتكاب أية جريمة، ولا البيع ولا الشراء ويعتقد أن خرق هذه المحرمات يؤدي إلى شر كبير. ويعتبر الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات المتحالفة أكثر من إخوة. فإذا ما زار أحدهم الآخر فإنه يتلقى الترحاب الكبير ويقدم له الأكل الذي يشتهيه، ويحترم كالشريف ويتخذ كحكم لفض النزاعات (16).

إن الطاطا تحالف يم عبر طقس. إذ يتم التحالف عن طريق تبادل الخليب الإرساء علاقة قرابة وهمية تحاكي علاقات القرابة الطبيعية، كما أنه يتم أيضا عبر ذبح الكبش. وتؤكد الرواية الشفوية بأن المتحالف «اشترى أخوته بالكبش». ألا تجعلنا عملية الشراء في قلب التبادل ؟ يضمن تكرار الطقس للطرفين أخوة وهمية لها نفس مفعول الأخوة الحقيقية، لذلك تسمى الطاطا عند زمور أيضا «بالخاوة». ويجبر خلق علاقات قرابة هذه، الأفراد الذين أصبحوا إخوة، على الالتزام بنفس الالتزامات التي تقتضيها الروابط العائلية الحقيقية داخل نفس العائلة : من حماية الأخر واللجوء إليه وقت الشدة.

كل قبيلة في زمور إلا وتحافظ على توازن علاقتها مع القبائل الأخرى فتقيم علاقة (طاطا) مع الداخل والخارج، بحيث يمكن لنا أن نميز بين (الطاطا) الداخلية والطاطا الخارجية: أي داخل زمور وخارجها.

تربط «الطاطا» داخل زمور القبائل الزمورية فيما بينها أو تربط أفخاذ بعض القبائل بقبائل بقبائل أخرى. وتخضع هذه العلاقات لمبدأ الجوار. فالقبائل الشمالية لها علاقة طاطا مع عدد ممكن من قبائل الوسط لا مع قبائل الجنوب، في حين أن قبائل الوسط تبحث عن التحالف في كل الاتجاهات أي شمالا وجنوبا. كما تتجه قبائل الجنوب نحو قبائل الوسط للتحالف، لانحو قبائل الشمال. أما «الطاطا»

Westermark (Edward) - Les cérémonies du Mariage au Maroc, Leroux. Paris. 1921. P. 54 (16) Lesne (Marcel) - Evolution d'un groupement berbère les Zemmour. Ecole du Livre-Rabat. 1959.

نفس المرجع السابق ذكره

الخارجية فهي تلك التي تربط بعض قبائل زمور أو فرقها بقبائل وفرق خارجة عن زمور كتلك التي تربطها ببني حسن أو السهول أو جروان أو زعير أو زيان. فهي توسع مجال حركتها الرعوية ومجال تفاعلها مع الخارج.

«الطاطا» إذن وليدة الحرب وفي نفس الوقت نقيضها(17)، إذ تعطى الطاطا للحرب طبيعة مزدوجة، فمن جهة تؤكد الحرب على اختلاف القبائل ومن جهة أخرى تفتح دائرة التحالف الذي يذيب الاختلافات.

إن هذه الطبيعة المتناقضة التي نجدها في الحرب هي ربما خاصية أصبحت تلازم البنية القبلية التي أصبح فيها منطق التحالف يسود منطق يحقق التحالف الوحدة ويهمش الاختلاف. ان القبائل بتعريفها متعددة ومتشعبة ومنقسمة، كل واحدة تكون ... مبدئيا ... جسما اجتماعيا منعزلا عن الأجسام الأخرى..

إلا أن التحالف يوسع هذه الأجسام، ويجعل كل واحد يذوب في الآخر. فداخل التحالف تنصهر كل الاختلافات والانقسامات. ان التحالف هو الذي يؤدي إلى الواحد أي إلى الدولة. ألم يكن حلول الدولة في كل التجارب التاريخية علامة على نباية الاختلاف ؟

لم تخطىء النظرية الانقسامية عندما رأت بأن طبيعة القبيلة تميل نحو الانقسام ولكنها أخطأت عندما أوقفت تحليلها عند حدود الانقسام. إذا كان الانقسام يتنافى مع وجود الدولة كيف يمكن لنا تفسير وجود دولة استمرت عبر الزمن ؟ لا يمكن ذلك إلا بقولنا بأن الانقسام خلق نقيضه وهوالتحالف.

إن العناصر الثلاثة التي حاولنا أن نتبع أثرها : الشرف، القائد، الحرب كلها تصب في التحالف. ويتم دائما التحالف في إطار التبادل. وإذا كنا نقول بالتبادل فهل معنى ذلك أننا نتبنى نظرية التبادل (التي قال بها موس وطورها لفي استراوس)(18 لفهم حلاقة القبيلة بالدولة ؟ نظن أنه ليس هناك قانون للتبادل

Clastres () - Recherches d'anthropologie Politique

أنظر عل الخصوص الفصلين المتعلقين بـ داركيولوجية العنف، و دبؤس المحارب المتوحش. (18) أنظر :

Mauss (Marcel) - Sociologie et anthropologie, P.U.F Paris. 1968

Chap: Essai sur le don

Levi - Strauss (Claude) - Les Structures élémentaires de la parenté, Mouton, Paris, 1967.

<sup>(17)</sup> أنظر:

لذاته... فالتبادل لايكون دائما تبادلا إلا إذا رخص له منطق السلطة أن يكون كذلك. ومنطق السلطة هو المنطق الذي يوزع الأدوار ويحتكر الإنتاج المادي والرمزي، ويعطى معنى معينا للتبادل والتحالف.

فمنطق السلطة هو منطق إنتاج لامنطق تبادل. فلا سلطة للشرف إلا بالإنتاج المستمر لمعنى الشرف. فالشرف مثلا يؤسس السلطة، والسلطة بدورها تحدد معناه باستمرار.

إن هذه العناصر الثلاثة هي بمثابة تموجات يحدثها رنين السلطة داخل القبائل، بل وهي التي تحقق للنظام القبلي انقسامه ووحدته، إنها الطرق المؤدية إلى التحالفات. ولكن، ألا تصب كل هذه التحالفات الشرف، الزاوية، الطاطا، القائد هوالجاري،(19). في جسم واحد هو جسم حاكم (الدولة) يحقق بدوره التحالف مع شيء آخر ؟

<sup>(19)</sup> كان «الجاري» عند زمور هو ذلك الشخص الذي ينقل الأخبار والمراسلات بين القبائل أو بين القبائل والمخزن.

## الحطاب الصوفي والتضامن «نموذج من العصور الوسطى»

#### محمد مفتاح

كلية الآداب \_ الرباط

قيض للمجتمع الأندلسي \_ بادىء الأمر \_ أن تعيش فيه أجناس مختلفة في بيئة طبيعية تكاد تكون منغلقة.

بيد أن بعض هذه الأجناس لم يلبث أن امتزج فتناسى قَبَلِيَّتُهُ ثَمَ نسيها، ولم ينشب أن استقر فهاجر ترحله ونجعته، كما أنه لم يطل الوقت بالأجناس جميعها حتى صاغت نموذجها الثقافي ذا النكهة الخاصة، الذي جاء نابعا من مكونات المجتمع الأندلسي المختلفة ومسندا لها.

الفعل الثقافي الأندلسي \_ إذن على اختلاف أنواعه \_ جاء معززا للوحدة والوطنية، الأندلسية تجاه النصارى، وحاثا على جهادهم، كما أتى مشبعا لبعض الحاجات المتوارثة القديمة، ودفاعا عن مصالح الفئات المتعددة.

ينبغي أن ينظر \_ في هذا السياق \_ إلى التصوف والمتصوفة وطرائقهم المتمددة : فقد بنوا الربط وعسكروا فيها لمكافحة النصارى وجمعوا بعض فتات المجتمع لإشباع حاجاتها الدنيوية والأخروية.

البحث التالي(\*) عن (الطريقة البونية بالأندلس) يبرهن على إثبات المقدمات التي أشير إليها أعلاه.

هذا البحث فصل من الأطروحة التي عنوانها : «التيار الصوفي والمجتمع» نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط (1981).

### الطريقة البونية

#### شيوځها :

أ \_ تأسست هذه الطريقة فيماكان يدعى بشرق الأندلس، وكان في هذا الشرق عدة مدن كبيرة، منها تدمير وبلنسية، وطرطوشة والسهلة (سهلة بني رزين) ودانية. وكان يتبع كلا من هذه المدن عدة قرى وحصون وكور وأعمال(1). ويهمنا دانية التي كانت تعد من أعمال بَلنسية التي كانت الزاوية قرية منها في قرية صغيرة تُدعى زناتة. غير أن دانية انفصلت عن بلنسية في مدة ملوك الطوائف إذ صارت تحت سيطرة الموالي العامرية(2) فترة تقارب ستين سنة لم تخل من مواجهات عنيفة مع النصارى إلى أن جاء المرابطون فأسرة بني مردنيش من قيامهما إلى آخرها(3) ؟ وأشهر من ظهر بهذه النواحي ابن هود. ثم استولى النصارى بعده على هذه النواحي جيمها. هذه المناطق، إذن، كانت مسرحا لأحداث سياسية متالية بين زعامات المسلمين أنفسهم حينا، وبينهم وبين النصارى حينا آخر، وبخاصة أنها كانت ثغرا بريا وبحريا. وقد بدأت مدن هذه النواحي وماردة فواحدة في القرن السابع، فاسترد النصارى ميورقة سنة 627 هـ، وماردة 626 هـ ودانية ونواحيها سنة

كان يتبع دانية حصن بكيران وحصن بيران (5) و لم يذكر ابن سعيد قرية زناتة التي تأسست فيها، بادىء الأمر، الزاوية البونية مما يدل على أنها لم تكن مكانا ذا أهمية تنبه إليه؛ على أن أغلب المصادر تنص على أنها كانت من حصون دانية.

<sup>(1)</sup> راجع ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، 1955. (ج: 2،ص 239 — 473)، المغرب.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، يووت، 1962، ص 12. وابن خلدون، العبر (ج :4، ص 348، وص 353) وابن عذارى، البيان المغرب (ج :3، ص 160) ليفي بروفصال.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون، العبر (ج :4، ص 316 و ص 361) بيروت 1961، وابن سعيد، المغرب (ج :2، ص 402).

<sup>(4)</sup> ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، القاهرة، 1955،ص 244.

<sup>(5)</sup> ابن سعيد، المغرب (ج :2، ص 399).

وكانت على البحر أو قريبة منه. وكان أغلب سكان شرق الأندلس، ومنه هذه الناحية، من البرابرة. فقد كان العنصر البربري يحتل الأماكن الكاتنة بهذه الناحية، ما بين طليطلة والبحر الأبيض المتوسط، في الجبال والسهول وعلى السواحل(6). وقد حكمت بعض هذه النواحي أسر بربرية، لعهد ملوك الطوائف، مثل بني ذي النون في طليطلة، وبني رزين في السهلة. كما كانت هناك قبائل ببربرية شهرة مثل مكناسة وملزوزة وهوارة، ومغيلة. كما أن هناك مناطق، بهذه الناحية، تسمت بأسماء بربرية مثل مصمودة وزناتة...

ب ـــ ولقد أسس هذه الزاوية \_\_ الطريقة أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن
 محمد بن سيد بونة (524 هـ 624 هـ) في هذه الناحية لعدة عوامل أهمها :

1) المجال البشري، فقد كانت هذه الناحية بربرية الجنس واللسان، غالبا، وَالمؤسَّسُ كذلك، إذ تذكر المصادر أن أصله من وبلد بونة، وهي المسماة ببلد العناب، وقد انتقل جده إلى الأندلس. على أن نسبته إلى خزاعة كما وردت في والإحاطة، و والمرقبة، (أ)، تدخل بعض الغموض على الوضوح السابق، إذ معنى هذا النسبة أنه عربي، ولكن ابن الخطيب وأمثاله من المؤلفين العرب كانت تدعوهم دواع إلى أن ينحلوا النسبة العربية لكل مشهور، ومنها المقصد السياسي الهادف إلى توحيد الأمة جنسيا وثقافيا وسياسيا، ومنها المعصبية ونزعة المفاخرة والمغالبة فيها. ولا أدل على ذلك من أنهم كانوا يناقضون أنفسهم صراحة إذ ينصون على أن أصله من بونة ثم يذيلون على ذلك بالخزاعي !

2) لقد هيا الجال المذكور للجد أن يملك أموالا عريضة قد تكون تحصلت له عن طريق الجندية أو التجارة، ثما خول له أن يكون صدرا من الصدور ووجها من الوجوه. على أن الصدارة في مثل هذه البيئة العديمة الاستقرار لا تلبث أن تكون كارثة على أصحابها فينكبون وتصادر أمواهم، وقد يفسر لنا هذا اتجاه الحفيد نحو الزعامة الدينية، وهو اتجاه يفسره لنا حَيواتُ المتعاطين للصوفية في المجتمع الأندلس وإن لم يكن التفسير الوحيد، لأن الحركة الصوفية في شرق الأندلس

Voir, Pierre Guichard, 1977 VII, PP. 248 - 276. (6)

 <sup>(7)</sup> النباهي، المرقبة، ص 126 - 136، بيروت، بدون تاريخ، وابن الخطيب، الإحاطة، ج:1، ص 429، ومؤلف الطباق.

كانت مزدهرة قبل هذه الفترة (مدرسة المرية) وفيها، وبعدها (المدرسة الشهذية(<sup>6)</sup>..

بقيت الزاوية، هناك، تستقطب اهتمام من يسكن حواليها حتى سقطت الناحية في أيدي النصارى شهر رمضان سنة 645 هـ فهاجر فقراؤها ومريدوها فيمن هاجر ويفهم من إحدى روايات ابن الخطيب أنهم قصدوا توا غرناطة وفنزلوا ربض البيازين جوفي (شمالي المدينة)<sup>(9)</sup>.

وأكد ذلك في مكان آخر حيث قال: ووانتقل الكثير من أهله وأذياله عند تغلب العدو في الشرق على بلادهم إلى هذه الحضرة فسكنوا منها ربض البيازينه(10)، على أنه يصحح معلوماته ويتدارك خطأه في ترجمة غالب فذكر أنه لم استولى العدو على تلك الجهات، بعد والقاة الشيخ هاجرت ذريته إلى غرناطة بعد استيطانهم مدينة الش(11). واستيطانهم لهذا الحصن أوهم النباهي فاعتقد أن جدهم لما جاء إلى الأندلس واستوطن منها وادي آش من عَمَلَ دانية إلى أن استولى العدو على تلك الجهات، وتعلم، وهذا وهم آخر، أن وادي آش ليس من عمل دانية، وإنما كان تابعا لحاضرة البيرة. وهذا ما أكده ابن سعيد في كتابه والمغرب، إذ عقد فقرة خاصة به عنونها بـ وكتاب الرياش في حُلَى وادي آخر، (13).

نظُنُّ أن مأوهم ابن الخطيب، بادىء الأمر، والنباهي، قصر الفترة التي قضاها شيوخ الزاوية وأتباعهم في الحصن المذكور (645 ــ 652 هـ)، إذ لا تتجاوز سن سنوات أو سبع، على أن الش ليست من أعمال دانية وإنما من أعمال تدمير، والصحيح، أنه وادي لشت، وكان فعلا في هذه الناحية بشرق الأندلس. و لم يكن إلا معبرا في طريقهم إلى غرناطة، فعتى كان المجيء إليها ؟ لا تتفق المصادر على ذلك. فالطباق يجعل مجيء الميتة إليها في منتصف شهر ربيع الأول من عام إثنتين

D. URVOY, (1978) Le monde des Uléma Andalous du V/XI° au VII/XIII° Siecle Geneve, (8) p. 73.

<sup>(9)</sup> ابن الحطيب، الإحاطة، (ج: 1، ص 459).

<sup>(10)</sup> نفس المؤلف والمصدر (ج :1، ص 463).

<sup>(11)</sup> نفس المؤلف والمصدر مخطوطا، ص 354، ترجمة غالب. رقمه 1582 (خ ،ع)

<sup>(12)</sup> النباهي، المرقبة، ص 136.

<sup>(13)</sup> ابن سعيد، المغرب (ج :2 ص 141 ـــ 161).

وخمسين وستمئة (652 هـ)(14)، ولكن النباهي ينص على أن القاضي غالب بن حسن بن سيد بونة توفي سنة 651 هـ(15) بغرناطة.

ومعنى هذا أنهم وفدوا إلى غرناطة قبل هذا التاريخ، ولكننا نميل لقرائن مختلفة إلى ترجيح رأي الطباق؛ أهمها أن الطباق كان من الأتباع، فإذن هو أدرى بتاريخ الأسرة. ثم قد يأتي غالب وحده إليها قبل مجىء الأسرة.

لما وفدت الأسرة على غرناطة استقرت بربض البيازين، كما تجمع كل المصادر على ذلك، وهذا الربض كان موضع معارضة وكان يمثل كيانا مستقلا، فكان له حكامه وقضاته وجيانته وزاويته(16).

على أنه فيما يظهر، لم يكتسب خطورته إلا في منتصف القرن الثامن مما دعا الدولة إلى تسويره، فابن الخطيب يذكر في ترجمة رضوان النصري أنه وأدار السور الأعظم على الربيض الكبير النسوب للبيازين فانتظم منه النجد والغور في زمان الأعظم على الربيض، إلى هذا العهده (17). وقد صار للأسرة البونية، في هذا الربيض، جاه عريض من الناحية المعابية أي المعنوية كما تدل على ذلك تعبيرات ابن الخطيب المختلفة مثل: وواقتطعوا واختطوا واتخذوه دار إقامة، وانتشرت به نحلتهم الإرادية و 180، ومثل: وفنزلوا بربض البيازين جوفي المدينة وارتاشوا وتأثلوا ( في الأصل تلموا) وبنوا المسجد المتيق وأقاموا رسم الإرادية (19). كان سكان هذا الربض من أهل شرق الأندلس أي أنهم كانوا غرباء، وخلفوا وراءهم أهم مصدر للعيش وهو الأرض. ولذلك كان أغلبهم من الفقراء كما تعكس ذلك معيشتهم للعيش وهو الأرض. ولذلك كان أغلبهم من الفقراء كما تعكس ذلك معيشتهم بلغة من مناشطهم في الحياة، فهم وأولو اقتصاد في ملبس وطعمة واقتيات بأدنى بلغة (...) وأعظمهم ما بين مكسب متسبب وبين معالج مدرة (بناء) وقريح

<sup>(14)</sup> ابن سعيد، المغرب (ج :2 ، ص 399). وأبوعبد الله محمد بن الحجاج المشهور بالطباق، تأليف في التصوف مخطوط، الحزانة العامة، بالرباط رقم 556 ك. (الطباق) ص 524.

<sup>(15)</sup> النباهي، المرقبة، ص 126.

<sup>(16)</sup> ابن فضل الله العمري، المسالك، ص 238. فخ رقم 2642 (خ، ع)

<sup>(17)</sup> المقري، نفح الطيب (ج: 10، ص 517)، لبنان 1949 م.

<sup>(18)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة، خ، ص 354، ترجمة غالب.

<sup>(19)</sup> نفس المؤلف والمصدر، (ج 1، ص 457).

حياكة، وبين أظهرهم من الدَّعرة والصَّعاليك كثيره(20). ذلك هو المجال الذي انتقلت خلاله الطريقة وأتباعها، فإذا ما تغير أرضا فإنه لم يتغير بشريا، ذلك أن أتباع الطريقة ظلوا هم إياهم. أي من أهل شرق الأندلس، وأغلبهم من البربر.

ج ــ كان أول مؤسس لهذه الطريقة، كما قدمنا، أبو أحمد جعفر بن سيد بونة (21)، وقد دفعت به أسرته الغنية إلى الكتاب ليحفظ القرآن برواياته المختلفة، مُصاحباً بتفسير وحديث وفقه (22)، وقد أخذ القراءات السبع عن أبي الحسن بن هذيل، وأبي الحسن بن النعمة، وابن عم والده يحيى بن سيد بوتة (23) ويظهر أنه بدأ قراءاته في قريته زناتة، فلما شدا بعض العلوم انتقل إلى بلنسية وهي إحدى عواصم شرق الأندلس المعروفة حينئذ.

المصدر الأساسي الذي نقلت عنه المصادر الأخرى وكان نواة لمعلوماتها هو وتكملة وابن الأبار البلنسي المنتمي إلى الإقليم نفسه. ثم ابن الزبير الذي ذكر في حقه أنه وكان يحفظ نصف والمدونة أو أكثر ويوثر الحديث والفقه والتفسير على غير ذلك من العلوم و 140 وقول ابن الزبير هذا في وصلته هو توسعة لما ورد في والتكملة وهو توسع يريد من خلاله ابن الزبير أن يؤكد أن أبا أحمد كان على سيرة السلف الصالح المعني بالحديث والتفسير والفقه بعكس والشوذية الذين هجم عليهم هجوما عنيفا، وألف فيهم تأليفات لقي بعضها قبولا، وبعضها الآخر استزاء ونفس المعلومات نجدها عند ابن الخطيب ولكنه يضيف إلى ذلك أنه كان يحفظ نصف المدونة وأنه كان يقرئها.

وأما شيخه في التصوف فتقول المصادر، ماعدا ابن الأبار، بأنه كان أبا مدين شعيباً الذي كان ببجاية، ولكن لماذا أبو مدين دون غيره ؟ وكمّادة المؤلفين في

<sup>(20)</sup> نفس المؤلف والمصدر والصفحة.

<sup>(21)</sup> راجع ترجمته في المصادر الآتية : النباهي، المرقبة، ص 137، وابن الحطيب، الإحاطة (ج 1. ص 642). وابن الآبار، التكملة، ترجمة رقم 643. ص 244 ومؤلف الطباق.

<sup>(22)</sup> ابن الحطيب، الإحاطة (ج: 1، ص 462).

<sup>(23)</sup> الطباق، ص 17 ــ 18.

<sup>(24)</sup> النباهي، المرقبة، ص 136 (وفيها تصحيف ونقص).

<sup>(25)</sup> فصلنا القول في الفصل التاسع من أطروحتنا.

هذا الميدان فإنهم أرجعوا ذلك إلى قوة خارقة(<sup>26)</sup>. وذلك أن أبا أحمد حينا كان ذاهبا إلى الحج التقى بالخضر فأمره أن يلازمه ففعل مدة ثم أمره بالالتقاء بالشيخ أبي مدين والتلمذة عليه فقضى عنده فترة ما ممتثلاً بأوامره ونواهيه حتى وصل. وكانت علامة وصوله أن النار لم تنل منه(٢٦). ثم استأنف أبو أحمد سيره إلى الحج فلقى جلة من العلماء في بلاد مصر وغيرها، وأثناء ذلك عرضت له مسائل ومشاكل لم يهتد إلى حلها. ولما رجع من الحج اجتمع مرة أخرى بالشيخ أبي مدين(28). فَقَابَلَ الشيخ باحترام كبير وصار يسند إليه فتوى الناس في أمور دينهم ودنياهم حينها يعجز أبو مدين عن ذلك، فأقر له بالإمامة في قوله : وإن كنت بالأمس إمامك فأنت اليوم إمامي وإمام كل إمام(29). ورغم النزعة التعصبية الواضحة في هذا القول فإنها تنبيءً بأن الشيخ ذهب إلى المشرق وتزود بزاد علمي اعترف به أبو مدين. وعلى كل فالطباق، وابتداء من هذه المرحلة يصور لنا أنَّ أبا مدين صار هو المتبرك بأبي أحمد فكان يرسل إليه الرؤى ليعبرها مبينا له معناها الظاهري والباطني، ورغب أبو مدين، قبل أنَّ يموت، أن يرى أبا أحمد للتبرك به. كما أن مصادر أخرى تنسب إلى أبي مدين قوله بأنَّه لم يمت حتى يُخَلَّفَ بالمغرب ألف شيخ للهداية أقطابهم أربعة، منهم الشيخ أبو أحمد(30). كما أننا قد قدمنا أن أبا أحمد كان من تلامذة الرفاعي.

إذا ما تجاورنا بناء الأمر على الخوارق ظاهريا إلى المدلول المضمر فإننا نستنتج أن المقصود بهذه الروايات المتحزبة إثبات أهلية أبي أحمد وجدارته وتفوقه على أبي مدين الشهير بالأندلس ليكثر الاقتداء بخلفائه والتمسك بطريقته، وبخاصة في أوقات بدأت الطريقة فيه تضعف لمنافسة طوائف أخرى لها، ولكنها فوق ذلك تريد أن تربط المغاربة بأصلهم، فأبو مدين كان ببجاية وتوفي بتلمسان حيث مدفعه بالعباد الشهير، وأبو أحمد أصله من بونة، وأبو مدين أيضا هاجر إلى المغرب

<sup>(26)</sup> من هذه النقطة بالذات نعتمد على الطباق.

<sup>(27)</sup> الطباق، ص 23.

<sup>(28)</sup> الطباق، ص 39.

<sup>(29)</sup> الطياق، ص 40.

<sup>(30)</sup> أبو على بن باديس القسطنطيني مخطوط رقم 1641 د، الحزانة العامة الرباط.

الأوسط من الأندلس، وأسْرةُ أبي أحمد استقرت بها وتعني تفضيل البقاع والمقدسة، المشار إليها (المغرب الأوسط ــ شرق الأندلس) وقدسية الأشخاص واختصاصهم (أبو مدين ــ أبو أحمد).

ولما رجع أبو أحمد إلى الأندلس بدأ ينشر الطريقة بين ألهابِ وأقربائه، ثم بين غيرهم حتى كار أتباعه واشتهر ذكره بتلك الأصقاع عند المسلمين وغيرهم. وهذا مأأجمت عليه الكتب التي ترجمت له، فابن الخطيب يَصِفُهُ بأنه » دفذ شهير شائع الحلة كثير الأتباع بعيد الصيت، توجب حقه حتى الأمم الدائلة بغير دين الإسلام عند التغلب على قرية مدفنه مما يقضي منه العجب(<sup>(31)</sup>). وكان قبره مزارة ومَقْصَداً للمتبركين وذوي الحاجات(<sup>32)</sup>.

قد اختلفت الوثائق فيما عُمر إذ ذكر ابن الخطيب (أنه توفي وقد نَيْف على الثانين) في حين أن الطباق وابن الأبار يجعلانه عاش مائة سنة أو قاربها. والاختلاف يتعلق بسن الولادة ليس غير. وأما وقت الوفاة فهم متفقون عليه وهو شوال سنة أربع وعشرين وستائة (624 هـ). ومهما يكن فقد عُمَّر طويلا مما أدى إلى اتساع نفوذه وشهرة طريقه. ولم يخلف عقبا من الذكور(33).

ــ خلفه من أسرته في قيادة الطريقة غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونة المكنى بأيي تمام، وقد تتلمذ على كثير، منهم أبوه، وأبو عبد الله بن مزين، ولكنه انتفع كثيرا بأبي أحمد فنقل عنه تعاليم الطريقة وروى عنه كراماته وفضائله. وكان أبو تمام هذا قاضيا(٤٥) وقد توفي سنة 651 هـ بغرناطة على حسب مافي (المرقبة) وأما بحسب الطباق فيكون قد توفي قبل مجيء الأسرة إلى غرناطة.

\_ تبع هذا في الخلافة أبوالفضل إلى أن توفي يوم آثنين وعشرين من شهر رمضان عام 660 هـ،ودفن بربض البيازين.

\_ استخلف على أتباعه ابنه السيد العالم أبو أحمد جعفر إلى أن توفي يوم الإثنين

<sup>(31)</sup> ابن الخطيب،الإحاطة (ج :1، ص 462).

<sup>(32)</sup> ابن الخطيب، الاحاطة (ج: 1، ص 459).

<sup>(33)</sup> النباهي، المرقبة، ص 137.

<sup>(34)</sup> النباهي، المرقبة، ص 126.

الحادي والعشرين لشهر جمادى الآخرة عام ثمانية وسبعين وستمائة (678 هـ) ودفن بربض البيازين.

\_ تولى بعد هذا ابن أخته وابن عمه الفقيه أبو تمام غالب (35) (653 هـ \_ ... وقد درس عن والده على وعن خاله وعن الخطيب أبي الحسن بن فضيلة. وقطهر من دراسته هذه أن جل الشيوخ الذين تلقى عنهم صوفية، وقد جعلته صفاته الحسنة كالوقار، والتواضع، والبشر في وجه متنايه وقاصديه، وعدم التصنع، ورفض الأبهة في المطعم والملبس آلفا مألوفاً، بالإضافة إلى جلده وجدته لوقوته ورجولته. وهذه الصفات متجلية في إيثاره ومثابرته على الرباط والخفوف إلى الجهاد. كل تلك الخصال صدرته للزعامة عن جدارة، فصار ويمسوباً للطائفة، وقاضياً لأهل ربض البيازين، وخطيبا لهم. ومصلحا بينهم ومؤلفا لهم، إذ له تأليف ونفوذه وخفوفه إلى الجهاد وغناؤه فيه إلى أن صار على تقدير وإجلال من لدن ملوك عصره حَتَى قضى نحبه.

— زاد انتشار الطريقة وشهرتها على يد الفقيه أني أحمد جعفر ابن الفقيه جعفر العالم (733 هـ -765 هـ) وفاه على يد الفقيه أبي أحمد جعفر المعالم (733 هـ -755 هـ) علما توفي أبو تمام خطف رغم عدم تجربته في هذا الشأن ولكن مالبث أن اعتاد على وظائف الطريق ومتطلباتها وكانت وظائفه التي يقوم بها تتلخص فيما يلي : الأمامة والخطابة، وقيادة الطائفة والقضاء في الأمور الشرعية، تحت إشراف قاضى الجماعة، والتدريس، إذ نجد أبا القاسم البرجي يقرأ عليه بعض كتاب النيسير للحافط أبي عمرو الداني وأجازه الاردن، أثرجي يقرأ عليه بعض كتاب النيسير للحافط أبي عمرو الداني وأجازه الهنائة وكان تم تآليف رواها المنثوري عن أبي بكر بن جزى عن المؤلف (38). وكان يقصده أتباعه محملين بالهدايا أو طالبين الشفاعة أو مستدعينه لزيارتهم. وانساع مكانته المادية والمعنوية أهلته لأن يكون ذا مركز مرموق لدى العامة والخاصة، وأن يصبح وجها همن وجوه الحضرة في الجمهورية (39)

<sup>(35)</sup> النباهي، المرقبة، ص :186، ابن الخطيب، الاحاطة، (ج: 1 ص 354).

<sup>(36)</sup> ابن الخطيب،الاحاطة، (ج: 1، ص 459.

<sup>(37)</sup> فهرست السراج، ص 268، غ رقم 2643د، 1242 (خ ع)

<sup>(38)</sup> فهرست المنثوري، غ رقم 1579 (خ ع).

<sup>(39)</sup> ابن الخطيب، الاحاطة (ج: 1 ص 461).

قد تقدم إلى مكانه، بعد مماته، ابنه أبو زكرياء يجيى حتى توفي سنة (785 هـ). ـــ فخلفه ابنه أبو تمام غالب، الَّذي هو آخر الشخصيات التي تشير إليها المصادر المتوفرة لدينا الآن.

أولئك هم شيوخ الطريقة البونية. بعضهم ألقت المصادر على شخصيته ووظائفه بعض الأضواء، وآخرون منهم لم نعثر إلا على أسمائهم. ومع ذلك فيمكن أن نخرج، مما سبق، بالملاحظات الآتية :

 أن تسيير الطريقة ورئاستها لم يخرج من يد الأسرة وبخاصة إذا علمنا أن الشيخ زوج بناته لأقربائه. فقد كان له ثلاث بنات، فاطمة ومريم وأسماء، وقد زوج الأولى لابن عمها أحمد، والثانية لابن عمها أبي الفضل والثالثة لابن شقيقه أحمد بن عبد الله بهن محمد(40).

2) أن الطريقة تكونت في مجال بشري «متجانس» في شرق الأندلس أولا، وفي ربض البيازين ثانيا. وهذا يوضح لنا استمرار المجتمع الأندلسي في محافظته على بعض «المعامل» القبلي، فالربض نفسه والمجال الذي يمتد فيه وهندسته حيث الأزقة الضيقة وتراص الدور بعضها بجانب بعض، عوامل تجمل سكانه يحس بعضهم بما يطرأ على الآخر إن شراً وإن خيراً بما يشيع ظاهرة التقليد والمشاركة الوجدانية. على أن هذا الجال نفسه، وهو ماهو عليه، يجعل سكانه عرضة للنزاعات، وبتمير جامع نقول: أن هذا الربض كان بمثابة وقبيلة، في بنيتها لووظيفتها، وما يتحدد في ذلك، للصوفي من دور.

## 2 ــ تعاليمها وشاراتها :

مناقشة شبهة.

نتساءل الآن على الرموز والممارسات التي استخدمتها الطريقة لتوجيه هذا الحشد الهائل من الناس لتعزز العنصر القبلي وتخفف من الفقر المادي ؟ مِن البديهي أن لكل تنظيم مؤسسات ورموزا منبقة من الظروف المادية والله ته وليست مفروضة من فوق أو مستوردة، وبناء على هذا فإننا سنحلل تعاليم الطريقة البونية وشاراتها وممارساتها.

(40) الطباق، ص 527.

أ ــ أول شيء يجب أن نناقشه في هذا الصدد هو مسألة السند وهو غير متعدد التعدد الذي نَجدُه لدى بعض الطرق الصوفية الأخرى، فهنا سند وحيد وهو أن شيخ أبي أحمد هو أبو مدين، وشيخ أبي مدين يلنور أبو يعزى، وشيخ أبي يعزى أبُّو الحسن بن حرزهم وشيخ ابن حرزهم أبو بكر بن العربي وشيخ أبي بكر بن العربي أبو حامد الغزالي إلى آخر السند المعروف. والملاحظ علم, هذا السند أنه مثل سند المغاربة، ومع ذلك فقد أراد بعض الباحثين أن يجعل من الطريقة البونية امتدادا للطريقة الحلاجيَّة اعتادا على بعض الإشارات الواردة، والمقصودُ هنا وماسنيون، فقد أشار إلى أن الكاتب الحصيف، ويقصد ابن الخطيب، لاحظ في ربض البيازين بغرناطة أن في زاوية ابن سيد بونة كان يقام رقص ويغني بأشعار الحسين بن منصور الحلاج وأمثاله. واختيار شعر هذا المنبوذ من المجتمع، يقول ماسنيون، واعتبارا لإدانة ابن الخطيب بعد ذلك بدعوى البدعة الصوفية التي ضمنها كتابه وروضة التعريف، تجعلنا نفكر بأن هذه الزاوية كانت تقوم بدعوة حلاجية مشاغبة(<sup>(4)</sup>). وهذا غير صحيح على إطلاقِه لأن اقتباس بيت من هنا وهناك لا يفيد التأثر بالمذهب ككل، وإلا كانت الطريقة البونية متأثرة بآخرين إلى جانب الحلاج كما تفيد إشارة ابن الخطيب : «مما ينسب للحسين بن منصور الحلاج وأمثاله و(42) فليس هناك إذن أفضلية للحلاج على غيره من الصوفية والزهاد والشعراء ممن لهم شعر يذكر به، ولكن صحبة المؤلف للحلاج جعلته يمد أطناب كل إشارة للحلاج ليبنى عليها فرضا ونتائج. وللمزيد من البرهنة على خطأ هذا الرأى نسوق النص الآتي من كتاب الطباق، يقول أثناءه : «قال سيدنا الشيخ أبو أحمد (ض) وليكن الغالب في سماعكم ذكر الله، فإذا سممت النفوس فعليكم بما أنشده الحلاج، وأبو يزيد، وما قاله الرجال في هذا الشأن مثل الأزهاد والربانيات، ومدح سيد البشريات وما لايحتاج إلى تفسير مضمر في حق علام الخفيات... (43%) والنص واضح كل الوضوح في نفي أي خصوصية للحلاج عند

LOUIS Massignon, 1975, T.II «La Survie de Hallaj». PP. 342 - 343.

Mélanges Levi Provençal, Ibn Sabin et la consperation Hallajienne, en Andalousie et en orient aux XIII siècle.

<sup>(42)</sup> ابن الحمليب، الإحاطة، (ج: 1، ص 459).

<sup>(43)</sup> الطباق، ص 120.

الطريقة. وهي لم تكن تقوم بدعوة حلاجية مشاغبة، ولكن نرى، بناء على ما أسلفناه أنها أقرب إلى الطُرقِ المغربية العملية منها إلى الطُّرق المشرقية النظرية.

على أن المصادر المشرقية الصوفية احتلت حيزا كبيرا في حجيج المؤلف فلم يبخل علينا بالتصريح بمصادره على اختلاف أنواعها فنجد شاه الكرماني وأبا سليمان الداراني وأبا القاسم القشيري وأبا حامد الغزالي والرُّوفَبَاري،وسهل بن عبد الله التستري، وابن المبارك، وأبا طالب المكي. وقد نال حيزا كبيرا من المغاربة أبو مدين وابن العريف بدرجة أقل. فلم انصب هذا الاختيار على إثنين من المغاربة ليس غير ؟ هل يفسره كون أبي مدين شيخ أبي أحمد في التصوف ؟ لاشك في ذلك. ولكن ابن العريف لم يكن شيخه إذ توفي في سنة 526 هـ ومعنى هذا أن الشيخ أبا أحمد لم يعاصره حتى يأخذ عنه ويكون شيخه. فهل يرد ذلك إلى العصرية أيضا لأن ابن العريف كان بربريا صنهاجيا ومن شرق الأندلس ؟ نقدم هذا التساؤل فقط حتى تتوفر لنا الوثائق لتفسير مغزى هذه الالتفاتة إلى ابن العريف من لدن الطباق تابع الطريقة البونية.

### ب ــ طريقة تربوية :

ثاني نقطة نتعرض إليها، قبل وصف تعاليم الطريقة، هي أنها تربوية، وهذا شيء طبيعي، إذ أن أبا أحمد أخد الطريقة بالتربية على يد شيخه أبي مدين الذي كان عام أمره به أن يقيم الزاوية ويسقي الماء (في الأصل ويسوق) ويعجن الخبز ويطحن الطحين،واشترط عليه أن الايتصرف في شيء بما دق أو جل إلا بعد استئذانه وتلقي أمره، وأن لا يعصي له (٤٩٩) أمرا ولَمَّا وصَلَ أمره بالرحيل إلى وطنه لنشر الطريقة فاستجاب له الناس وبدأ يربيهم بمثل ما تربى به متكيفا مع ظروف بيته. لهذا نجد الطباق يعقد فصلا خاصا في بيان رتب المشايخ (٤٩٥). فأرفعهم مراتب في الاجتباء والعلوم والاصطفاء الرسل والأنبياء ثم ورثيم من العارفين.. وهم على طبقات في القرب من تلك العناية والإدناء من الصالحين والصديقين والشهداء والعارفين والبدلاء.. وأما ما سواهم فهم أتباع، وبمثابة الرعايا للملوك.

<sup>(44)</sup> الطباق، ص 22.

<sup>(45)</sup> الطياق، ص 444.

وللشيخ حقوق يجب أن تحترم منها :

أن يمتثل أمره في السر والعلانية.

2) أن لا يسأل إذا كان نائما.

3) أن يقف المريد لوقوفه.

4) أن لا يسأله إذا كان في حالة قبض.

5) أن يعلم أن ما يحصل له بفضل شيخه.

وأما التلميذ أو المبتدىء فعليه أن يلتزم عشر خصال : خمسة يتركها وخمسة يفعلها فالتي يتركها هي :

1) ترك الحلف بارا أو حانثا

2) ترك الكذب جادا وهازلا

3) ترك اللعن لأحد من الخلق

4) ترك الدعاء وإن ظلم.

5) ترك السؤال للخلق.

وأما التي يفعلها فهي

1) غض البصر عن النظر في محظور

2) حفظ القلب عن التفكير في مكروه

3) الإياس عما في أيدي الناس

4) اعتقاد أن كل أحد خير منه

5) التوقف عن الحكم بالكفر أو النفاق على حد من الخلق.

## ج \_ شاهد من أهلها :

تعاليم الطريقة البونية مستقاة أساسا من كتاب الطباق فهو الوثيقة الأساسية التي نتوفر عليها الآن، إن كنا لا ننكر أهمية ماورد في الإحاطة. لم نهتد، حتى الآن، إلى معرفة شخصية الطباق المؤلف وإن كان كتابه يهدينا إلى بعض عناصرها فهو غرناطي عاش في آخر القرن الثامن الهجري — وقد تكون استمرت حياته إلى القرن الناسع — وهو تابع متعصب للطريقة البونية، ومطلع على كتب التصوف الهامة. وكتابه ليس له عنوان ولا أبواب، ولكنه في مقدمته يطلعنا على

ما سيتناوله أو يهدف إليه وهو الحث على العلم والعمل به، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصح الإخوان، وامتثال أقسام الشرع الحمسة المعروفة، والتمسك بالأخلاق النبوية الحميدة من حسن المعاشرة وكريم الصنعة ولين الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم براً كان أو فاجرا وتشييع جنازته وحسن الجوار لمن جاوره وتوقير ذي الشيبة المسلم وإجابة الدعوة للطعام والدعاء إليه والعفو والإصلاح والجود والكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعفو عن الناس والتواضع وقبول الهدية وأكلها.

ثم تأتي حياة الشيخ وكيف تتلمذ لأبي مدين، فالسند. وقصده من هذه المقدمة الموحية أن يسوغ فصل الطائفة وسلوكها اعتبادا على السلف : على سنة الرسول وأفعاله وأحواله وتقريراته، على سيرة شيخهم المثلى للاقتداء بها في التواضع والحضوع للشيخ إذ أنه من العارفين والصديقين. ووجود هؤلاء ضرورة إذ لا تستقيم حياة الكون إلا بهم وفعن أراد الله سعادته في دنياه وأخراه جعله مودوداً للقطب يبصر الحق في مرآته ويراه (46) وأبو أحمد مرآة الرحمان الرحيم وقد أكد على السلّف أيضا، وبعد هذه المقدمة الملخص يتعرض لصلب الموضوع في قوله:

وإن سادتنا (ض) بنوا طريق الإرادة على عشر قواعد : خمس في الظاهر وهي السماع بالذكر والأوراد والإيثار وإكرام الإخوان في الله والزيارة، وخمس في الباطن وهي الحلوص في التوحيد والصدق في المعاملة والعفة في المكسب والتقيد في الجوارح والموافقة في الإثباع..ه<sup>(75)</sup>.

إنَّ الطريقة البونية، ككل الطرق، وتَدَّعِيه أنها تتمسك بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ولا تحيد عنها قيد أتملة. ولذلك كان منطلق الكتاب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال سلف الصوفية وأفعالهم، ولتثبيت هذه الفكرة، عند القارىء يروي الطباق أن الشيخ أبا أحمد كان يحقهم على تقييد ظواهرهم بالكتاب والسنة. كما أن جل خلفائه، إن لم يكونوا كلهم، كانوا فقهاء وقضاة بمارسون الشريعة قولا وعملا اتباعا لسلفهم ومؤسس نحلتهم، وسار الطباق سيرة مشايخه

<sup>(46)</sup> الطباق، ص 37.

<sup>(47)</sup> الطباق، ص 52.

إذ جعل أول ما يجب معرفته على سالك الطريق معرفة علوم الشريعة المتعين علمها من أصلي الدين والفقه وأحكام علم التوحيد والمعرفة على طريق الكتاب والسنة والسلف الصالح<sup>(48)</sup>. ولن نأخذ قولهم هذا إلا مأخذ الصدق والمطابقة باعتبار أنهم كانوا ينظرون إلى ما يفعلون بأنه هو لب الشريعة والحقيقة، وكذا لا نخطىء والسلفيين، في انتقادهم للطائفة باعتبارها ومبتدعة، فلكل منظاره الحاص، ولذلك لن ندخل \_ حكما \_ بين الفئتين المتنازعتين، وإنما سنصف ونؤول ونبين الوظائف.

أول ما نتعرض له السماع بالذكر. وهو ما ألح عليه ابن الحطيب والطباق.
 وربما كان من الواجب لإيضاح الفكرة وإقامة الحجة وعلم الكيفية أن نأتي بنص
 ابن الخطيب كله. يقول:

ويرون أنهم تمسكوا من طريق الشيخ أبي أحمد بآثاره فلا يغبون بيته و لا يقطعون اجتاعا على حاهم المعروفة من تلاوة حسنة. وإيقام ركعات، ثم ذكر، ثم ترجيع أبيات في طريق التصوف مما ينسب للحُسين بن منصور الحلاج وأمثاله، يُعرفها منهم مشيخة قوالون، هم فحول الأجمة وضرائك تلك القطيعة، يهيجون بالابلهم فلا ينشبُ أن يحمى وطيسهم ويخلط مرعيهم بالهممل فيرقصون رقصا غير مساوق للإيقاع الموزون، دون العجلة الغالبة منهم، بإفراد كلمات من بعض المقول. ويكر بعضهم على بعض، وقد خلعوا خشن ثيابهم ومرقوعات قباطيهم ودرانيكهم، فيدوم حاهم حتى يتصببوا عرقا وقوالهم يحركون فتورهم ويذمرون روحهم ويخرجون حاهم من قول إلى آخر، ويصلون الشيء بمثله، فربما أخذت نوبة رقصهم بطرفي الليل التمام. ولا تزال المتشيعة لهم يدعونهم ويحاجونهم إلى منازلهم، وربما استدعاهم السلطان إلى قصره محمضا في لطائف نعيمه بأخشيشانهم مبديا التبرك السلطان إلى قصره محمضا في لطائف نعيمه بأخشيشانهم مبديا التبرك

 الاجتماع في بيت الشيخ، أو عند من يدعوهم إلى منزله، أو عند السلطان أحيانا.

<sup>(48)</sup> الطباق، ص 71.

<sup>(49)</sup> ابن الخطيب، الاحاطة، (ج:1، ص 460). هذا النص مضطرب التركيب في والإحاطة».

2) الصلاة فقراءة القرآن، فالذكر فالسماع.

 3) ومادة الاذكار هي الأشعار الصوفية من مثل أشعار الحلاج وأني يزيد وكل قول مؤثر يحث على العبادة وطاعة الله وعبة رسوله والتذكير بالدار الآخرة.
 4) أنه كان هناك مشيخة قوالون ذوو أصوات شجية يتولون إنشاد تلك

4) انه كان هناك مشيخه هوالون دوو اصوات شجيه يتولون إنشا الأشعار والأقوال ليحركوا الفقراء حينها يفترون.

5) ورقصهم قد يساوق الإيقاع وقد لايساوقه. على أن الإيقاع المذكور لم يحدد ابن الحطيب آلاته، ومن دون شك أنه كان بالآلات المتعارف عليها في هذا الشأن ماعدا الشبابة أي المزمار الذي كانوا يعدونه من المحرمات التي يلزم عليه المقاب و وألحقوه بالكبائر الموبقة، وعدوا اجتنابه جبلة وكراهة طباعية، فتروى عند ذكره الوجوه، وتقتحم عند الاتهام به الدور وتسقط فيما بينهم بفلتة سماعه أخوة الطريقة ((٥٥) كما أن هذا النص يكشف لنا القناع عن ملبوسات أثباع الطريقة البونية، وهي ثياب خشنة مرقعة.

السماع إذن قطب رحى تعاليمهم، وبه اشتهروا لدى الخاصة والعامة، ومن ثمة أحلته الطريقة المكانة الرفيعة، في علمها وعملها. وهكذا خصص الطباق فصولا للتحدث عنه من جميع جوانبه، وأول شيء بدأ به، كما تقتضي ذلك عادة التأليف، أقوال السلف في السماع من حيث لمن يصلح، ومن حيث تسويغ الوجد، والوجد قسمان : هاجم ومتكلف ويسمى التواجد، والمتكلف منه مذموم وهوالذي يقصد به الرياء وإظهار الأحوال الشريفة، وعمود وهو الذي يقصد به التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة(21). والوجد أو الهيجان مستمد من سيرة السلف الصالح، فأصحاب الرسول كانوا إذا ذكر الله يهجون كما تهيج الشجر في يوم رع عاصف(22). وحتى لو قال قائل بأنه بدعة لأنه لم يكن في زمن الصحابة فإنما المخلور الله سنة(23). وليس له وقت معين، وإن فضل أن يكون بين العشاءين بدعة تراغم سنة(23). وليس له وقت معين، وإن فضل أن يكون بين العشاءين بدعة تراغم سنة(23). وليس له وقت معين، وإن فضل أن يكون بين العشاءين بدعة تراغم سنة(23). وليس له وقت معين، وإن فضل أن يكون بين العشاءين

<sup>(50)</sup> ابن الحطيب، الإحاطة، (ج :1، ص 460).

<sup>(51)</sup> الطباق، ص 146.

<sup>(52)</sup> الطباق، ص 119.

<sup>(53)</sup> الطباق، ص 156.

من كل ليلة، وفي عيد المولد النبوي، وليلة الجمعة وغير ذلك من الأوقات التي يُرى أنها فاضلة يستجاب فيها الدعاء، وقد فصلت المطولات في آداب السماع. والمؤلف نفسه ذكر بعضا منها، وهي :

- 1) الإصغاء إلى ما يقوله القوال.
- 2) عدم التشويش على قلوب الأصحاب.
- 3) أن يجلس المريد مطرق الرأس مفكرا مستغرقا.
- 4) موافقة الأصحاب في القيام إذا قام واحد منهم.
- 5) تنحية العمامة إذا كان مع الطائفة التي من عادتها تنحية العمامة.

أقوال السماع هي أشعار الصوفية وأشعار الزهد والورع والأمداح النبوية وقد تكو رجزا.. وقد اشترطوا في أقواله أن لا يكون فيها هزل وأن لا تطول فتتشعب المعانى فتتشعب القلوب تبعا لذلك.

وقد يفهم من قول الطباق وولسنا ننكر السماع بالشعر ولا بالرجز إذا كان ربانيا أو بجرد مدح للرسول، أن هناك منكرين له كيفما كان. وأدلته على ذلك، للرد عليهم، أن الرسول كان يستمع إلى الأشعار المدافعة عنه والمادحة لدينه، فيكافىء عليها وكذا صحابته. وهكذا إذا جاز سماع الأشمار وبغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تستمع بالألحان (60%، على أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة جوازه مقترن بعدم اعتقاد المستمع عظورا، وبعدم سماع مذموم من الشعر، فإن لم يكن فيه محظور أو مذموم فالمستمع إليه معذور(55) ورقصه وبكاؤه، ونواحه، مُبَاحً.

على أن السماع ليس جائزا بإطلاق إذ تعتريه بعض أحكام الشرع، فقد يكون حراما محضا وقد يكون مستحبا، فالحرام حراما محضا وقد يكون مستحبا، فالحرام هو لأكثر الناس من الشبان، وعمن لازالت الصفات المذمومة غالبة على قلوبهم بحيث إذا سمعوه حرك في نفوسهم الشهوات الدنيقة الدنيوية. غير أننا نلاحظ أن المؤلف سكت عن النساء، مطلقا، مسنات أو غير مسنات، فهل كن يشتركن

<sup>(54)</sup> الطباق، ص 142.

<sup>(55)</sup> الطباق، ص 132.

في السماع بدورهن عند هؤلاء مثل بعض الطوائف الأخرى ؟ بغهم مما يتوفر لنا من وثائق أن النساء لم يكن يشاركن فيه، ويعزز هذا دعوة الأمراء المُريدين لإقامة السماع عندهم، ويستبعد أن يأخذوهن معهم إلى قصورهم، كما يعززه أن جل أتباع الطريقة كانوا مدنيَّن، والمرأة الأندلسية الحرة المدنية كانت محافظة وعافظا عليها. وأما المكروه فهو لمن يتخذه لهوا ولعبا، وأما المباح فهو الذي يقصد التلذذ بالصوت الحسن وأما المندوب فهو لمن غلب عليه حب الله ولا يحرك منه إلا الصفات المحمودة.

على أن هذا القسم الأخير أي المندوب لم يكن موضع إجماع من لدن الفقهاء وحتى من بعض منتحلي الطريق، فالساحلي وجه نقدا لاذعا لكيفية السماع التي كانت سائدة في عصره. وابن الحاج البلفيقي وأصحابه كانت لهم مواقف مع أبي مروان اليحانسي ومع أبي أحمد هذا. وهكذا فقد كتب الشيخ أبو إسحاق السلمي شعرا إلى الشيخ منه:

يَاصُوفة (في) عصرنا ويحا لكم...

وجهرتُمُ بصياحكم كي تُسْمعُوا مَا هَكَذَا فعل اللبيب العاقسل ورقصتم فعل الفتاة ركاكة خالفتم نص الكتاب المُسْرَل وزعمتم أن الحليل ورثشم تبا لكم ولزعمكم من قَائِل فلما بلغ الكتاب للشيخ أبي أحمد قال: لم يذق إخواننا من هذه الطريق شيئا،

وكتب مراجعا له.

لاَتْنَكُرُوا طلب الحياة ضائمًا عيش الهجه، فناؤه بالباقي حتى إذا لاحت سرائر قربه شام الحياة وجال في الآفاق متوجها تلقاء شيّم 'بُروقِهِ بُسقى بها فيروم وصل الساقي فأبوا إسحاق البلفيقي يتهم طوائف من صوفية عصره بأن ما يمارسونه ليس من الدين في شيء، وإنما هو باطل صراح، وما جعله كذلك هو صياحهم أي السماع المرّدي إلى التظاهر، وإضافتهم الرقص إلى ذلك. والعاقل هو الذي يذكر الله سرا وخفية في نفسه، ويتجنب رقص النساء، ويسير على هدى من نصوص الكتاب وسيرة الرسول. وأما هؤلاء الراقصون فهم غير عقلاء لأنهم خالفوا نص الكتاب وسيرة الرسول وإن زعموا أنهم يطبقونه ويتبعونها. وجواب أبي أحمد

يعكس الهوة التي تفصل بين الطائفتين. فإذا ما أمكن أن يقال عن الأولى : إنها ظاهرية أو سلفية تأخذ بظاهر الكتاب والسنة فإن الثانية كما يتضح من الأبيات، توغل في المصطلحات وتجعل الوصول إلى الله طريقه السلم الموصل هو السماع : فحياة المحب هو فناؤه في الباقي الحائد فعلوح عليه أسرار قربه منه فيعرج في ملكوت السموات والأرض غير محدود بحدود ولا مقيد بقيود.

ووجهته نحو العلامات الدالة عليه حتى يصل إليها فتطمح نفسه إلى مواصلته، وكلما ارتقى درجة هام في حبه مستأنفا وطالبا المزيد إلى أن يظفر ببغيته.

كما كتب إليه، في نفس الشأن، ابن حكم من شاطبة في أشياء أنكرها على المريدين مثل الهز والرقص والدوران وماأشبه ذلك، وعدها بدعة فأجابه أبو أحمد بأن كل ما يعتري المريدين هو «مما يخص الله به غرباء أمة محمد في كل موضع وزمان،(56». والمريدون خواص الله فلِذَلِكَ لايدرك أفعلهم إلا الله..

هكذا نفهم من الأجوبة السابقة وظيفة السماع كما تتصورها الطريقة البونية، على أنه لا يتحقق منه المرغوب إلا إذا سمع المسمع والمستمع بقلبهما (فمن سمعه بقلبه تنفسه تزندق (<sup>57)</sup>. وقد يؤدى بأصحابه القائمين بشروطه المطلوبة أن يكاشفوا عند سماعهم بالغيوب(<sup>68)</sup>. أو يؤدى بهم قائلا أو مستمعا إلى الجنان بل فوق ذلك سينظرون إلى وجه الملك الديان(<sup>69)</sup>

قد يفهم مما سبق أن الطريقة البونية استفنت عن الذكر نهائيا. والأمر ليس كذلك بل عندها الذكر سابق على السماع ومقدمة له نظريا، وعمليا فإنه تزحلق إلى المحل الثاني ومع ذلك فقد بقي شرطا من شروطها. وهكذا نجد المؤلف يستشهد له بأقوال سلف الصوفية. وبخاصة أبا مدين فهو ينقل عنه وتعاريف للذكر مختلفة المألفاظ ولكنها متفقة المعنى من مثل قوله : والذكر شهود المذكور ودوام الحضور فمن لم يغفل عن ذكره (60%)، أو قوله وأذكر ما غيبك

<sup>(56)</sup> سؤال وجواب عن أحوال المريدين من خط عبد الرحمان الفاسي؛ مخ، رقم 6890 الحذافة الملكية.

<sup>(57)</sup> الطباق، ص 120.

<sup>(58)</sup> الطباق، ص 116.

<sup>(59)</sup> الطباق، ص 136.

<sup>(60)</sup> الطباق، ص 185.

عنك بوجوده فأخذك منه بشهوده (<sup>61)</sup>، وأما المؤلف فهو يقسم الذكر إلى ثلاث درجات : ذكر اللسان، وذكر القلب واستغراق القلب في معاني الألفاظ (<sup>60)</sup>، ثم هو باعتبار الذاكرين ينقسم إلى قسمين : من ذكرهم ابتغاء الأجر والتواب، ومن ذكرهم لاستزادة من النور.

على أننا لا نعرف بأي شيء كانوا يذكرون ؟ ولا نعلم أكان ذكرهم مفردا أم جمعا ؟ أكان استغفارا أو تصلية أو تهليلا أم تنزيها أم أفرادا ؟ وهل كانت له صيغة واحدة في جميع المقامات والأحوال، بداية وتمكينا ونهاية ؟ ليست لنا معلومات كافية للنطق بحُكم قاطع، وإنما كل ما نجده إشارات متعلقة بالسماع، ولكننا نجعلها تنطيق على الذكر باعتباره تمهيدا ضروريا للسماع مثل قوله، (من شروط هذا السماع أن يقولوا فيه بأصوات عالية وقلوب صافية : الله الله. الله. ألله. وفي مكان آخر : لا إله إلا الله. وليس من مانع أن يخفض المريد صوته بذلك فيصير ذكرا. ومثل النقول التي يستعيرها المؤلف من صاحب «كتاب الملاذ والاعتصام في فضل الصلاة على رسول الله ومعنى هذا كله أن الطريقة كانت تصوغ لمريديها ذكرا قد يكون إفراداً وقد يكون جمعا ليتخذوه وردا.

2) الورد لغة كلام يقصد به التعبد واصطلاحا مجموع أذكار وأدعية وتوجهات وضعت للذكر والتذكير والتعوذ من الشر وطلب الخير واستفتاح طلب المعارف (64) على أن الطباق يقول أن لفظ الورد يطلق على جميع ما يلتزمه من فعل تطوع من صلاة أو صيام أو ذكر لله. أو صلاة على النبي أو قراءة القرآن (65).

فالتعريف الأول للشّاذلي بعد أن استقرت تعاليم الطريقة الشاذلية وصارت أشهر طريقة. وهو ينص على أنواع الورد، وفي نفس الوقت لا يضمر الوظيفة وإنما يصرح بها، فالتذكير والتعوذ لدفع شر الإنس والجن والظلم وطلب الخير من قضاء

<sup>(61)</sup> الطباق، ص 111.

<sup>(62)</sup> الطباق، ص:101.

<sup>(63)</sup> الطباق، ص 136.

<sup>(64)</sup> شرح زروق لحزب البحر للشاذلي، ضمن مجموع، رقم 5355 المكتبة الوطنية بباريز.

<sup>(65)</sup> الطباق، ص 218.

الحوائج الدنيوية والدينية من مال وبنين وأمن وصحة وعافية، والدينية كطلب المجتنة والدينية كطلب المجتنة والسعادة الأخروية، وأما التعريف الثاني فيذكر ألواعة ولكنه يترك الوظيفة مضمرة ينبه عليها في آخر الحديث عن الورد حيث يذكر أن المريد يستعمل ذلك لتحقيق عشر فوائد(66).

والأيام المخصوصة للورد هي ليلة الجمعة ويومها بخمسة شروط: الأول القراءة في صلاة المغرب من ليلتها بعد قراءة أم القرآن: في الركمة الأولى بسورة وقل يأيها الكافرون، وفي الثانية بسورة والإخلاص، وفي صلاة العشاء الآخرة وبسورة الضحى، وفي صلاة الصبح وبسورة الفضح، وفي صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة وألم السجدة، وفي الثانية بسورة وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة المغرب من يوم الجمعة وبالمعوذتين،

ورد المريد في التنقُّل بالصلاة محسُ تسليمات بعدها الشفع والوتر فأذا ماستطاع الزيادة فله ذلك إذ قدر على المواظبة، وأقل ورده ثلاث تسليمات بعدها الشفع والوتر ولا يسمح له في أقل من ذلك، وورده في الصيام ستة أيام من شوال، ويوم محس وعشرين من ذي القعدة ويوم عرفة من ذي الحجة، ويوم عاشوراء من المحره وأول محيس من رجب، ويوم سبع وعشرين منه. ويوم محسة عشر من شعبان. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وواضح أن ما ذكر لم تخترعه الطويقة من عنديتها. فهو ما كانت تسميه الطوائف الصوفية وبالليالي والأيام الماضلة، فإذا قارنا بين ما ورد هنا مع وجنة العباد، للساحلي فإننا نجد تشابها كبيرا، وإن كان الطباق يميل إلى الاختصار، فهما يتفقان في ليلة الجمعة ويومها، وأول محيس من رجب، ويوم سبع وعشرين منه، وستة أيام من شوال... ولا عجب في ذلك فالمصدر واحد وهو كتب السلف وبخاصة بعض الأبواب التي عجب في ذلك فالمصدر واحد وهو كتب السلف وبخاصة بعض الأبواب التي أذا اعترف بأن ذلك نما اطلع عليه في كتب الأثمة الاعلام فألف ذلك من مفترقاتها ليظهر للمبتدىء نور إشراقها وحسن ترتيبها ومساقها (٢٠).

إذا ما كانت أيام وليال خصت بالفضل والمزية فكذلك بعض الآيات القرآنية

<sup>(66)</sup> الطباق، ص:465.

<sup>(67)</sup> الساحلي الأب، وجنة العباده، فخ رقم 2106 (خ،ع).

ومن ذلك حزب سورة (يسم، ووتبارك، اوالم تنزيل). وحزب (يس، كان يقرؤه المريدون على عهد أبي تمام غالب الذي قال لهم: إنه كان يقرأ على عهد الشيخ أبي أحمد. وقد سار على ذلك أتباعهم، لذلك نجد المؤلف يورد آيات قرآنية وأحاديث في فضل سورة (يس، وجعله أحد الشروط في الورد ولا يجزىء شيء غيره إذا لم يخذ أساسا، واما ورد المريد من ذكر الله والصلاة على الرسول فليس له حد محدود، بل ينبغي للمريد أن لا يمضي عليه نفس إلا بذكر الله والصلاة على رسوله.

يفهم مما سبق أن الطريقة لم يكن لها ورد معين، ماعدا القرآن، كما نجد لدى الطريقة الشاذلية وغيرها، فهل هذا الفهم صحيح أم خاطىء ٩ ليست لنا وثائق للحكم على ذلك، على أننا بطريق الموازنة، وبإدراك مغزى الأوراد ووظائفها نستطيع أن نتوصل إلى رأي، ففي الكتاب عبارة غامضة مبهمة وهى وذكر الله والصلاة على رسول الله، فأي ذكر ؟ وأية صلاة ٩ وهل كان الذكر جملا بسيطة أو مركبة مؤلفة تكون ما يدعى بالحزب ؟ وإذا كان الورد طويلا فله شروط يجب أن تتوفر فيه. وشروطه أنواع: بعضها يرجع إلى وضعه، وبعضها إلى قبوله وبعضها متعلقة بالمقتدى به. فأما شروط وضعه فتلائة وهى:

- 1) أن يجرى بحكم الحال لابالهوى.
- أن يكون سالم اللفظ من الإيهام والابهام والإشكال بموافقة ألفاظ الشرع ومعانيه.
- 3) أن يكون القصد به وجه الله تعالى وأما شروط قبوله فهي أيضا ثلاثة :
  - 1) كون واضعه ثمن يصح الاقتداء به.
  - أن يكون سالما من الإيهام والإبهام.
  - ارتجاء النفع به. وأما شروط المقتدئ به فثلاثة بدورها:
     حفظ حرمة الله ورسوله.
    - عماله بالسنة والتقوى.
    - إحكام أمره بالبصيرة النافذة(68)
  - د) إحدام امرة بالبصيرة النافذة الله

قد يرد على هذا بأن هذه التقنينات متأخرة عن الفترة المدروسة، ولكن يجاب

<sup>(68)</sup> شرح زروق المذكور.

عن ذلك بأنها ليست إلا تقنينا لما تراكم عبر العصور وأجمع عليه، والدليل على ذلك رفضهم لكثير من أحزاب ابن سبعين، ماعدا أتباعه، كما قد يُدْعَى بأن الطريقة البونية ليست لها أحزاب فلم الاستطراد لذكر ماتقدم ؟ ولدفع هذا الادعاء نشير إلى مايلي: أن الأحزاب شاعت قبل عصر ابن سيد بونه وعاصرته، وأن الطريقة الشاذلية ذات الأحزاب كان لها أتباعها في الأندلس وفي غرناطة باللذات، ومن ثمة سيكون لها تأثير، في الطوائف ومنهم الطائفة المدروسة، وفوق هذا فإن وظيفة الأحزاب والأوراد النفسية تحتم على كل شيخ أن يجتهد في صياغة شيء ماليلبي حاجات مريديه.

فقد كانت حياة أية طريقة متوقفة إلى حد كبير على أورادها.

8) ثالث الأركان التي تقوم عليها الطريقة البونية هوالإيثار، وهنا نصل إلى بؤرة هذه الطريقة ومرتكزها المحوري لأنها كانت طريق المتأزمين المدقعين الهامشيين. وهكذا اجتهد المؤلف في حشد الأدلة للتدليل على مزية الإيثار والترغيب فيه، والحث على إطعام الطعام والتصدق، وكانت حججه، كما هو معلوم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوالا من كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكورة»، وحكما صوفية.

4) والإيثار والتصدق والعطية تكون على كل محتاج مقيم أو زائر. وخص المؤلف الزيارة بمزيد عناية فذكر وقاعدة الزيارة للاخوان في الله ((70) سرد أثناءها أعرافا وتقاليد تلزم الزائرين والمزورين من توديع وصحبة وأنس. والزائر يكرم بثلاثة أنواع: بالإيواء والتبحيل والقرى. وفي هذا كله تسويغ وإعداد لما كانت تقوم به الطائفة من سياحات عند أتباعهم. فقد كان أتباع بني بونه يدعونهم لزيارتهم داخل ربض البيازين وخارجه كما يفيد ذلك قول ابن الخطيب وولا تزال المشيعة لهم يدعونهم ويحاجونهم إلى منازهم هائراً. على أنهم لم يكونوا يكلفون مريبهم تأنقا في الأكل أو عناية زائدة وإنما كانوا يقبلون ما يجدون منه، إذ كانوا أولى «اقتصاد في ملبس وطعمة واقتيات بأدنى بلغة (2.72). عير أنهم من جهة أولى «اقتصاد في ملبس وطعمة واقتيات بأدنى بلغة (2.72). عير أنهم من جهة

<sup>(69)</sup> الطباق، ص 232 ــ 246.

<sup>(70)</sup> الطباق، ص :286.

<sup>(71)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة (ج 1، ص 460).

<sup>(72)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة (ج 1، ص 460).

أخرى اشترطوه في الاجتماع للسماع، فقد يفقد السماع تأثيره إذا لم يكن فيه أكل، ويستندون في ذلك إلى حادثة يروونها عن شيخهم ألي مدين، وهي أن أتباعه افتقدوا لذة السماع فأوصاهم أن يأتي كل منهم بما استطاع من الأكل ليشتركوا فيه جميعا ففعلوا فرجعت حلاوة السماع المفقودة.

5) وكان الإيثار والتزاور يخلقان بينهم أخوة تصل إلى حد العصبية المقينة. وقد شهر عنهم ذلك حتى قبل فيهم: ووقد شهر عنهم ذلك حتى قبل فيهم: ووقد شهر عنهم ذلك حتى قبل فيهم: ووهم في التعصب نزعة خارجية (73). لم ذا الحكم صحيح جدا، فالقاعدة التي خصصها والطباق، للإخاء في الله تعضيد لمذا الآتجاه وتأكيد له وبرهان عليه، وأثناء الكتاب نجد بعض العبارات الدالة على التعصب المشار إليه، مثلما نجد في قوله: وأن يعتقد أن سيدنا الشيخ أبا أحمد قطب على مذهبك، ومثلما نجد فقطب في الظاهره (70 ولذلك علينا أن لا نفهم من وارث للأقطاب لم ير بعده قطب في الظاهره (70 ولذلك علينا أن لا نفهم من أن ما سيذكره من حقوق للاخوة هام يشمل جميع المسليمن أو المجتمع الأندلسي بحذا فيره، وإنما يجب أن نعتبره خاصا بالطائفة.

قد أطال المؤلف النفس في هذه النقطة مستمدا حججه من الأحاديث وسلف الصوفية. وهكذا قسم الإخوة في الدين إلى عامة وخاصة. فالعامة حقوقها ستة، وهي مستنجة من حديث الرسول. أولها السلام عليه حين لقياه، وثانيها إذا دعاه يجيب دعوته، وثالثها تشميته عند العطس، ورابعها عيادته عند المرض، وخامسها إخلاص النصح له. وسادسها اتباع نعشه عند المات.وأما الاخوة الخاصة فتشارك العامة في الستة المذكورة وتزيد عليها بعشرين حكما : الأول : نصرته، والثاني، إياره بالمال، والثالث تفقده عند المغية، وإن كان مريضا عاده وإن كان في شغل أعانه، والرابع زيارته، والخامس دعاؤه له، والسادس، أن يحمل جفوته إذا جفاه ويقابل ذلك بحسن خلق ولين جانب ادامة للمودة، والسابع : أن يقوم له بأموره من غير أن يكلفه ذلك. والثامن : أن الأبجعل بين ماله وأخيه حزا. والتاسع : أن يكبحره إذا أغضبه والعاشر أن يشفع له حيا وميتا، فشفاعته له في موته هي الصلاة والدعاء له. والحادي عشر : أن يكوم حواثجه، وشفاعته له في موته هي الصلاة والدعاء له. والحادي عشر : أن يكوم

<sup>(73)</sup> نفس المصدر.

<sup>(74)</sup> الطباق، ص 475.

أهل ود أخيه والتاني عشر: أن ينشر الثناء عليه. والثالث عشر: ألا يسيء به المظن، فإن رأى منه هنة طالب له فيها المعاذير. والرابع عشر: أن يلقاه بوجه طلق، لأن طلاقة الوجه عنوان على الإنحاء، والخامس عشر: أن يحيه لله لا لعرض الله يا السادس عشر: أن يسأله عن حاله. والسابع عشر: أن يوى فيه حق الاعتواض ويسددونه باب العاب. والتاسع عشر: أن يشاوره تطييبا لنفسه. والعشرون: (لم يذكر المؤلف شيئا). وبعد هذا التفصيل بأتي الإجمال وهو عبارة عن حث المريد على أن يوجه كل جارحة من جوارحه أو حاسة من حواسه إلى خدمة أخيه. فالنظر يقصره على النظر إليه بمودة، والسماع يسخره لسماع كلامه والتلذذ به وتصديقه، على النظر إليه بمودة، والسماع يسخره لسماع كلامه والتلذذ به وتصديقه، واللسان يوجهه نحو قول الخير فيه والتحدث به إليه في خفوت وتأدب وغاطبته بما فيهم، واليدان هدفهما الأسمى معونة الأخ بكل أشكال المعونة، والرجلان يجب أن تمشيا خلف الشيوخ لا أمامهم.

الإلحاح على الإخوة عقد فصلا (75 ليظهر فيه نعمة الله على الخلق بالألفة، ولكنها الألفة التي تكون بين الأثباع لامطلق الألفة، ولذلك نجده يحدر من معاشرة الغيرية، وفي نفس الوقت يوجه الخطاب لأصحابه وكونوا في الله الحواناه وربما أكثر ما يتجه إليه هذا الخطاب هو وقت كون المريدين على سفر، لأن السفر مظنة الشقاق والخصام، ولأنه كان أحد أركان طريقتهم فقد جعلوه سببا في حصول المعرفة بالله، ولكن قبل ذلك مراحل، فالسفر يجب أن يكون فيه أنس حصول المعرفة بذكر الله، والذكر يؤدي إلى دوام التفكر فيه، والتفكر يؤدي إلى المعرفة، وبهذا كان يشغل وقت الفقراء السفارة حتى لاتبقى لهم منه فضلة قد تجعلهم يتصارعون، فيما بينهم..

على أن الصحبة ثلاثة أنواع:

 أن يكون الصاحب فوقه فيصحبه بالخدمة والتوقير والتبجيل المتمثلة في تقبيل اليد، والطاعة العمياء لأوامره ونواهيه.

2) صحبة القرين والنظير وهي تتجلى في المعونة وإخلاص المؤاخاة.

 3) صحبة الدون مثل صحبة القرابة والزوجة والبنين وتتجلى في الشفقة عليهم والرحمة بهم.

(75) الطباق، ص: 275.

خلاصة ما تقدم أن قاعدة الأخ في الله وإكرامه تتعرض إلى جل العناصر التي من شأنها أن تكون رابطاً وثيقا بين أهل الطائفة. إذ بين حقوق الاحوة العامة منها والخاصة، وألح على تحريك كل جارحة إلى ما فيه خير الأخ، ثم ختم استدلاله بشيء له دلالة عميقة وهو : وروى الشيخ الأستاذ الخطيب المفتى بالبلاد الأندلسية وقدوة حضرتها السعيدة العلية أبو عبد الله محمد الحفار رحمه الله ورضى عنه عن الشيخ الخطيب قاضي الجماعة بحضرة غرناطة المحروسة (...) أبي القاسم بن جزي الكلبي (...) بسند متصل إلى أنس بن مالك (ض) قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : استَكْثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة (76). فما هي دلالات هذا النص ؟ إن القارىء العابر يرى أن الإتيان بهذا المقال، في نهاية حديثه لايعدو أن يكون مجرد إخبار أو حث على اتخاذ الإخوان، وهذا صحيح، وهو النتيجة ولكن ماهي مقدماتها ؟ المقدمة الأولى وهي شخصية الحفار وما حليت به من سمات، ونعلُّم أن الحفار هجم هجوما عنيفا، في فتاويه، على الطوائف الصوفية، ومنها فتواه في المعيار(٢٦)، وخلاصة هجومه أنها ارتكبت طرائق مهلكة في الدين لأنهم اعتمدوا على غيرهم في المأكل والملبس والمشرب وسائر المآرب، وأنهم لبسوا المرقعات لينصبوها شبكة.. ولأجل ذلك يجب إجلاؤهم عن مواضعهم ومحاربتهم بلاً هوادة كما أن له فتوى أخرى(٢٥)، في الطار المزنج والضرب بالأكف، يرى فيها أن ذلك لعب ولهو ولا يتعاطاه عاقل مهتم بدينه. فالهجوم إذن موجه إلى الطوائف التي كانت تمارس هذه الأفعال، وفي مقدمتها طائفة أبن سيد بونه. والمقدمة الثانية وهي شخصية ابن جزي الكلبي وحلاه. و لم نعار على فتاوي لابن جزي يتهجم فيها على الصوفية تهجم الخفار<sup>(79)</sup>، بل بالعكس رويت له أشعار في طريق التصوف، كم خصص قسما لابأس به في تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» لشرح المصطلحات الصوفية، وكان يروي مؤلفات أبي أحمد الحفيد أبو بكر بن جزي. والمقدمة الثالثة وهي السند المتصل المروى عن أنس بن مالك. ومعنى كل ما تَقِدم أَن المناوئين للطوائف الصوفية والمتوقفين يأخذون كلهم بحديث الاستكثار

<sup>(76)</sup> الطباق، ص : 307. انظر ترجمة الاعلام (ج 1، ص 365).

<sup>(77)</sup> الونشريسي، المعيار (ج 11، ص 37). ط. حجرية، فاس 1314هـ / (1896م).

<sup>(78)</sup> الونشريسي، المعيار (ج 11، ص 85).

<sup>(79)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة، غ، ص 89.

من الاخوان ومن ثمة، فلا ضير على أتباع ابن سيد بونة أن يتآخوا في الله إذا روعيت أركان المواخاة وشروطها وآدابها. وطائفة ابن سيد بونة تراعي كل ذلك. وعليه فواجب عليها أن تتآخى وتتضامن.

6) قد يفهم مما سبق بأن هذه الطائفة طفيلية توكلية بوهيمية تتطوف بالمنازل من دار إلى دار ومن قرية إلى قرية همها ماء بطونها والرقص والشطح، على أن هذا الانطباع تفنده عدة إشارات واردة في المصادر الموثوق بها. فهم يوصفون بأنهم «على دين وانقباض وصلاح»(۵۵) وأن «أعظمهم ما بين مكتسب متسبّب، وبين معالج مدرة وقريم حياكة(۵۱). على أن هذا لاينفي أن تكون بين ظهرانهم جماعة عاطلة تتحين الفرص لما يقام من سماع ورقص وشطح وأكل وهي التي عبر عنها ابن الخطيب بقوله : ووين أظهرهم من الدعرة والصماليك كثير (۵۵) ونظن أن هذا شيء طبيعي، لأن استقطاب الطريقة لسكان ربض بحذافيره يجعلها غير خالية من «مندسين» بين صفوفها، وبخاصة إذا علمنا أنها كانت تسد الفراغ غير خالية من ومندسين، بين صفوفها، وبخاصة إذا علمنا أنها كانت تسد الفراغ النفسي والمادي لأولئك السكان.

في هذا السياق نضع وقاعدة العفة في المكسب؛(<sup>83)</sup> التي جعلها المؤلف من بين أركان الطريقة، وساق لها حججا من القرآن والحديث وختمها بقوله :

وعليك ياأخي بالورع في المأكل والمشرب والملبس والمسكن (40). ثم بين وظيفة كل منها إذا كان حراما، فالأكل الحرام يفني القلب، والشراب الحرام يطمس المقل، واللباس الحرام يذهب لذة المناجاة. والمسكن الحرام يوقف المرء في السلوك. وكل ذلك فيه حث على التعفف في المكسب والتورع في المأكل. على أننا يجب أن نفرق هنا بين المبادىء والممارسة. فهم كانوا يرتادون قصر السلطان مخالفين سلوك كثير من المتصوفة الورعين الذين كانوا يرفضون مقابلته بله الذهاب عنده والأكل من طعامه.

<sup>(80)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة، فخ (ج: 1، ص 463).

<sup>(81)</sup> ابن الخطيب، الإحاطة، فح (ج: 1،ص 460).

<sup>(82)</sup> نفس المؤلف والمصدر والصفحة.

<sup>(83)</sup> نفس المؤلف والمصدر والصفحة.

<sup>(84)</sup> الطباق، ص 350.

7) وتعميقا لهذا التعفف والتحرز والورع وضع المؤلف وقاعدة التقيد في الجوارح (٥٥) والجوارح هي السمع والبصر والغم والبد، والبطن والفرج والرجل، وقد توجه هذه الجوارح إلى اكتساب المجرمات أو المكروهات، وقد توجه إلى الطاعات والمباحات، فجارحة السمع لسماع الذكر والعلم والقرآن والثناء على الحتى وعدم سماع المزمار. وجارحة اللسان يطلب من المريد أن يحفظها بأن يتورع عن الغبية والتميمة والبهتان، وشهادة الزور وقول الزور. والكلام على خمسة أقسام، مأمور به وهو شهادة أن لأله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقراءة أم القرآن في الصلاة، والمصلاة على النبي والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر، ومباح وهو الكلام فيما يعني. ومكروه وهو كلام الفحش والتميمة وتزكية النفس وما أشبه ذلك ورجع إليه.

وأما جارحة اليد فعليه أن يصرفها فيما أمره الله به أو ندبهُ إليه مثل إخراج الزكاة وصدقة التطوع والإيثار ومعونة الضعيف، وإمّاطة الأذى وما أشبه ذلك<sup>(68)</sup>، وأساس كل هذاالجود والكرم والسخاء والإيثار، وأساس الأساس الإيثار، لأنه إعطاء شيء مع حاجة المُمْعِلي إليه.

وأما جارحة البطن والفرج، فقهر سؤرتها يكون بالجوع والمداومة على الصيام وذلك أنه: وإذا جاع البطن عميت العين، وخرس اللسان، وصمت الأذن، وانقبضت اليد والرجل وانعدمت الشهوةه(٥٥٠). وأما جارحة القدم فعليه أن لا يمشى بها مرحا وأن يسعى بها إلى أماكن الخير.

## 3 \_ منازل السائرين في الطريق:

أ \_ وهكذا، فإن السماع بالذكر والأوراد والإيثار وإكرام الإخوان في الله والزيارة والعفة في المكسب والتقيد في الجوارح هي جوهر الطريقة البونية وبؤرة اهتهامها، وما كان يوجه مؤلف الكتاب شعر بذلك أم لم يشعر.ولكن هذه الطائفة

<sup>(85)</sup> الطباق، ص 357.

<sup>(86)</sup> الطباق، ص :358.

<sup>(87)</sup> الطباق، ص 379.

مثل غيرها كانت تسعى إلى تحقيق التوحيد المطلق، وإلا لم يكن لها نظام يشمل الأبعاد الثلاثة (المريد \_ المجتمع \_ الله) أي ليست بطائفة.

ومن ثمة جعلت هدف أعمال المريد وأقواله هو أن يصل إلى نهاية مقام العارفين وهو التوحيد(88) معتمدة في ذلك على قول شيخهم أبي مدين في التوحيد، هو والقطب وعليه المدار وإليه تتوجه بجميع الأسرار، وهو عين الجمع ومعنى المعاني،(89). ما هي المراحل التي يقطعها السالك في طريقه إلى أن يصير عارفا موحدا ؟ ليس هناك تخطيط محدد المعالم في الكتاب، وإنما كل مانجده عبارات معمرة هنا وهناك غارقة في بحر من الآيات القرآنية والأحاديث وأقوال السلف، على أننا وانطلاقا من قناعتنا بأن كل مؤلف له نظام هاعلي رابط بين عناصره فإننا سنضم العناصر بعضها إلى بعض حتى يتكون اتجاه ما وترتيب معين يتلام مع الفن الصوفي وعقلية الجمهور الذي كان الكتاب موجها إليه.

لنتابع الكتاب من منطلقه وهو الموضوع المتحدث فيه ونعني فن التصوف وتعريفه عنده: «عبارة عن تجريد القلب لله واستحقار ماسواه، وحامله يرجع إلى عمل القلب والجوارح، ومهما فسد العمل فات الأصل».

فالشطر الأول من التعريف، وهو «التجرد لله» يدخل ضمنه الإرادة واليقظة والتنبه والتوبة والاستغفار والتقوى والورع والزهد والتوكل والمحبة والرضا والحنوف والرجاء والصبر والشكر أي كل ما يمر به المريد في طريقه من مقامات وأحوال.

والشطر الثاني وهو واستحقار ماسواه لا يعني الاحتقار المعتاد المتعارف عليه، فالمريد مأمور باعتبار الموجودات الدالة على توحيد الله كيفما كان نوعها وإنما يعني عدم إفراغ الجهد في الحصول عليها، والزهادة فيها واعتزال الناس المهتمين بها. والشطر الثالث ويعني العمل الصادق المخلص ويدخل ضمنه الإخلاص في المقاصد والصدق فيما يعانيه من ترك العوائد ظاهراً وباطنا.

وركن هذا التعريف المضمر هو المريد. وهو نوعان سالك ومجذوب، فالمريد

<sup>(88)</sup> الطّباق، ص: 79.

<sup>(89)</sup> الطباق، ص: 325.

هو السالك بترتيب وتدرج، المراقب لأعماله ولنفسه بالمجاهدة والرياضة، والحق بالمشاهدة، والمحاسب لنفسه، قبل أن يحاسب، يحدوه الرجاء في الله والحزف من مكره إلى مزيد من الترقي في المقامات والأحوال إلى أن يصل إلى منزل المعرفة. وأما المراد أو المجذوب فمن حيث إنه لا يخضع للترتيب والتدريج فإننا لن نطيل الوقوف عنده.

وللمريد إرادة، والإرادة هي بدء طريق السالكين وأول منزلة من منازلهم، وبما أنها من التحديد، أنها من التجارب الذاتية فإنها ليس بها اتحديد، معين، وإنما يكون ذلك والتحديد، بحسب الأحوال والمقامات أو فلنقل إنها درجات، أولاها ترك ما كانت عليه العادة، وثانيتها نهوض القلب في طلب السر، وثالثتها تعلق القلب وبالحق وإجابة داعيه طهاها (9).

ب \_ والدرجة الأولى تعنى التوبة(٥) ووالتوبة للمقامات كالمفتاح للأقفال، فهي أول المقامات، إذن، عند الطباق، وعند الساحلي كذلك، وهي ولوج لأول الأبواب التي تشرع إلى طريق السالكين(٥٥)، وكعادة الطباق فإنه لم يفصل القول فيها فلم يذكر شروطها ولا آدابها مبوبة منظمة، وإنما من خلال جمل يمكن أن يستنج ذلك. فقد عبر بقوله: «التنبيه والازدجار عما كان يرتكبه من الأخطاره(٥٥) ومن هذه العبارة يمكن استخراج مايلى:

- 1) الإقلاع عن جميع الذنوب التي تاب منها.
  - 2) الندم على ما فات «الندم توبة»
- 3) العزم على أن لا يعود إلى شيء مما أقلع عنه
- 4) القصد بها توحيد الله. وأما آدابها فيمكن أن نستخرجها من عبارته الآتية والعزلة عن الأغيار، ويعنى هذا التعبير مايلي :
  - 1) ترك أخلاء السوء

<sup>(90)</sup> الطباق، ص:15 ــ 16.

<sup>(91)</sup> الطباق، ص 58 ــ 59.

<sup>(92)</sup> الساحلي، المعجم، بفية السالك في أشرف المسالك فح رقم 2244 (خ ،ع) ص 46.

- 2) مواصلة أهل الخير.
- 3) تجنب الأماكن المرتادة من قبل أهل السوء اللاهين العابثين.
- 4) نستنتجه من لفظ والاستغفار (<sup>(90)</sup> فتعابير المؤلف الموجزة جعلته يشير إشارات عابرة، فلم يقف عند كل مفهوم ويفصل القول فيه <sup>(95)</sup>. وكأن المؤلف كان مقتنعا بأن جمهوره كان ويعرف، ذلك لأن التوبة وما يتعلق بها من ابتدائيات الطرق الصوفية، وكتبها تتحدث عنها كثيرا<sup>(96)</sup>.

ج \_ يَأْتَى، بَعْدُ هذا، التقوى، ونشير إلى أن المؤلف لم يذكرها من بين المقامات التسعة التي ذكرها ولكنه نص عليها ضمن المبادىء التي تحصل بها سعادة المريد(80). وعند غيره من الصوفية هي أحد المقامات الأساسية التي يحل بها المسافر في طريقه بناء على ماورد فيها من آيات قرآنية وأحاديث، وإنما الحلاف بينهم في مرتبها. فبعضهم يصدر بها أنواع المجاهدات (بجاهدة التقوى \_ ابن خلدون)، وآخرون يجعلومها بعد التوبة منطقيا وعقليا وعمليا. ويظهر من ترتيب الإسلام. ومهما يكن فمنزلتها بعد التوبة منطقيا وعقليا وعمليا. ويظهر من ترتيب المؤلف لمبادىء سعادة المريد، والموضع الذي وردت فيه، إن كان يعني ما يقول ويكتب، أنه يقصد بها أقصى مراحل التقوى، معروف، في آداب الصوفية أن التقوى أنواع: اتقاء الشبهات(89) ثم ترك الفضلات. وهذه هي التي دعيت فيها بعد بالشروط والآداب. ومنها اليقظة ترك الفضلات. وهذه هي التي دعيت فيها بعد بالشروط والآداب. ومنها اليقظة والخاسة والرجاء.

د \_ والموجه لهذا الترك لتلا يفرط ويفرط هو الاستقامة. والمؤلف لم يستعمل
 هذاالمصطلح إلا مرة واحدة في وقاعدة الموافقة في الإتباع، نقلا عن شيخه ألي
 أحمد(100)، على أنه ذكره لا باعتباره مقاما أو مجاهدة، ولكنه تفسير وإيضاح

<sup>(94)</sup> الطباق، ص 60.

<sup>(95)</sup> فهو يكتفي بمثل قوله : تاثب، نادم، مقلعه، ص 58.

<sup>(96)</sup> انظر : الرسالة القشيرية، ص 5 - 47.

<sup>(97)</sup> الطباق، ص 334.

<sup>(98)</sup> الطباق، ص 79.

<sup>(99)</sup> الرسالةالقشيرية، ص 52.

<sup>(100)</sup> الطباق، ص 394.

لقول أبي على الجوزجاني وكن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة (101) وقول أبي أحمد هو ومن طلب الكرامة فليس على استقامة، ومن لازم الاستقامة شاء أم فلهرت عليه الكرامة»، ولكن ماذا يعني بالاستقامة ؟ لم يأت بتعريف لها عدد وإتما يفهم من تذبيل المؤلف على قول شيخه أنه يقابل بالاستقامة النفاق، والدليل على ذلك اشتراط النية في الأعمال. على أننا إذا نظرنا إلى القاعدة برمتها والهدف الذي عقدت به، وهو التأكيد على الاتباع والتمسك، وبما جاءت به الشريعة من الأخذ والتروك (102) تبين لنا أنه عنى بها ما يعنيه وسلفيوه الصوفية أي اتباع الرسول في أفعاله وأقواله وتقريراته من غير إفراط ولا تفريط (103).

أو ما صاغه ابن خلدون في جملة شبيهة بالضابط: وإذ كل ماثل عن الاعتدال مذمومه(104).

على أننا إذا تابعنا المؤلف نراه يعطى للاستقامة معنى زائدا على معناها الأصلى الذي هو اعتدال السير على منهج السنة من غير تحريف، واستواء السلوك على سبيل الشرع من غير تبديل ولا تغيير، أي أنه تجاوز هذا المعنى والعامي، إلى المعنى سبيل الشرع من غير تبديل ولا تغيير، أي أنه تجاوز هذا المعنى والعامي، إلى المعنى وهو الحنوض في بحار المعارف لمراتب الوجود للوصول إلى الحقيقة والكُنّد. ثم إنه إذا كانت استقامة والعوام، تعتمد على الأعمال فإن الحواص تقربهم أحوالهم، وخاصة الحواص والصديقين بما سبق لهم في الأزل، ولا نحتاج أن ننبه إلى أن مذا المعنى المخاصي للاستقامة يكشف لنا جانبا مهما من الطريقة البونية وموقفها من الأعمال والإثباع مما يجعلنا نزعم أن كثيرا من هجومات رجال والسنة، وبعض من الأعمال والإثباع مما يجعف عن نص الساحلي الآتي: وووكدت في شأن الأتباع للنبي (ص) بما لم يسبق لغيرك ممن تكلم في المقامات، فالجواب أن حاملي ذلك ما قصدته من توطئة حال الشريعة عند السائك لئلا يذهل عنها أو عن

<sup>(101)</sup> الرسالة القشيرية، ص 94.

<sup>(102)</sup> الطباق، ص 398.

<sup>(103)</sup> راجع، الساحلي، االبغية، المنزل الثاني من مقام الإسلام، ص 71 \_ 99.

<sup>(104)</sup> ابن خلدون، شفاء السائل، الفصل الثاني : الكلام في المجاهدات بإطلاق وأقسامها وشروطها. يووت، 1959.

شيء من رسومها عند صدمات الحقائق، كا قد جرى لبعضهم فهلك مع ما بلغني من أناس من أهل زماننا بمن يدعي في سلوك طريق القوم ويتكلم في التحقيق جملهم ما هم عليه من الجهل على أن أشكرًا أيديهم من القدرة الاتباعية ومن قواعد الأحكام الشرعية وركنوا إلى مالاح لهم أو توهموه من سراب الجهل في قيمة البواطن، فظنوا أنه ينبوع من الحقائق، ولو تأملوه لم يجدوه شياد (103)، وقد يرد على هذا بأن المقصود ليس طريقة ابن سيد بونة. وذلك أن شيوخها أو جلهم كان من القضاة الفقهاء المطبقين للشريعة والحريصين عليها. ولكن نص أبي أحمد على تخصيص العوام بالأعمال لتقريم إلى الفره 100). وقول ابن الخطب : ووين أظهرهم من الدعرة والصعاليك كثير، والطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق، وكذا الإلحاح على التسليم لهم والاستسلام والتصديق، في غير ما موضع من الكتاب، تجعلنا نرجح أنها لم تكن حريصة بما فيه الكفاية على العبادات وإن وضعت أورادا

إذا لم يأخذوا بالاستقامة بمعناها والعامي، المحرم للرهبانية، وأخذوا بمعناها الحاصي فأن الباب يفتح على مصراعيه للتوكل، والمؤلف صرح بأن التوكل من المقامات (1077). وتجعل بعض الروايات المقام الذي كان خاصا بأبي أحمد هو التوكل، فقد ونقل عن الشيخ أبي مدين (ض) أنه لم يمت حتى يخلف بالمغرب التوكل فقيد ونقل عن الشيخ أبو أحمد (...) وكان مقامه التوكل فقيه، ولكن علينا أن نحدد معنى التوكل لنقيس عليه سلوك الشيخ وأتباعه، فهو من حيث المبدأ مأمور به كا ورد في الآيات القرآنية والأحاديث (109). وعلاماته ثلاثة : لا يسأل ولا يرد ولا يجس، على أنهم حاولوا أن يخصصوا هذه السلبية المطلقة، فقالوا :التوكل مَحله القلب، والحركة بالظاهر لاتنافي التوكل، وواعقلها وتوكل، ومع ذلك فعند استقراء أقوال الصوفية والآثار

<sup>(105)</sup> الساحلي، البغية، ص 79.

<sup>(106)</sup> الطباق، ص 399.

<sup>(107)</sup> الطباق، ص :334

<sup>(108)</sup> أبو على الحسن بن باديس القسنطيني، السينية المذكورة.

<sup>(109)</sup> الرسالة القشيرية، ص 76.

الواردة عنهم وسيرة حياتهم تبين لنا أنهم مالوا \_ غالبا \_ إلى المعنى السكوفي الجبري، وان خففوه فتخفيف مآله الجبر، سواء عند متقدميهم أو متأخريهم، بل إن المتأخرين كانوا أقوى توكلا اعتبادا على وعد الله لهم، وان أجاز بعضهم التلبس بالأسباب مع فراغ القلب من حبها.

هـ \_ على ضوء هذا المعنى غير المحدد لمعنى التوكل يجب أن ننظر مداه عند طائفة ابن سيد بونة. فالطباق لم يذكر لفظ التوكل إلا حينا عده من بين المقامات الصوفية التسعة ولكنه يعبر عنه ضمنيا، بعبارات أخرى مختلف، وبخاصة في قاعدة الحلوس في التوحيد، ولا يملك إلا أن يعبر عنه لأنه كلما توغل أحدهم في مسيره اتجاه القمة يفارق الحياة المادية نحو حياة مثالية. وأما أهل البداية منهم فكان بعضهم يزاول نشاطا ما كما قدمنا ذلك، على أنه قد يجاب عن ذلك بأنهم، مع ممارستهم ذلك، كانوا غير حريصين على الكسب إذا لم يهيئه الله. ومهما يكن فإن مفهوم التوكل ليس مفهوما متعاليا، وإنما هو مشروط بالظروف المادية ومدى تيسرها، فقد يؤخذ به عند اليسر، وقد يرجأ عند العسر.

و \_ الرجاء في عبة الله هو الدافع الجوهري لمسيرة المريد، ولذلك احتلت حيزا كبيرا في مؤلفات الصوفية، فقد عقد لها القشيري فقرة خاصة استشهد لها بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وسرد معانيها واختلاف الناس في وكباب هذا الكتاب (روضة التعريف) وعليه فليكن تحريم أولى الألباب (١١١) وأكد أنها باب جامع لجميع مقامات الصوفية، وأن المقامات مندرجة فيها سواء أكانت بمثابة توطعة لها أو بمثابة فرع لها، فمن الموطئة لها : التوبة والخوف والرجاء والزهد والصير والشكر والتوكل والرضا. وبهذا الترتيب نفسه أوردها المؤلف حينا عدد المقامات، وتناول الحب والمجبة في مواضع من كتابه. فالحب، عنده أقسام: حب النفس والهوى والشيطان، وحب الهداية، وحب يبه الله لمن يشاء من عباده، الحب الذي لا يلحقه إلا المرادون وأهل القلوب، وكل حب سواه فصاحبه

<sup>(110)</sup> الرسالة القشيرية، ص 143 ــ 148.

<sup>(111)</sup> ابن الحطيب، روضة التعريف (ج 1، ص 397).

محجوب(112)، وهذا الحب هو الذي يورث الجنان ومشاهدة الملك الديان(113)، وأما الطريق إلى المحبة وتجل المحبوب إلى قلب المحب فتصفية القلب من المحبوبات سواه وجلاؤه بالذكر الدام.

ز \_ من المقامات التابعة للمحبة المشاهدة. وقد وردت الكلمة عند المؤلف ف عدة سياقات كلها تعكس نهاية الفعل وقمته. فيصدد الحديث عن شيخه أبي أحمد ذكر أنه كان ينقل العصاة إلى الطاعات ومن الطاعات إلى المشاهدة(١١٩). وبصدد تدرج المريدين أن العلم أول، ثم العمل(١١٥) بمقتضى العلم، ثم الحال بمقتضى اليقين، ثم المعرفة بمقتضى المراقبة، ثم الصفة بمقتضى المشاهدة فما هي القمة ؟ لم يبين ذلك، ومع ذلك فنرجح أنه عنى بها ماكان يعنيه قدماء الصوفية وهي وحضورالحق من غير بقاء تهمة، وهذه هي الحالة التي يدعونها بحالة الجمع (١١٥)، وهو (تعريف) أخذ به المتصوفة المتأخرون فقالوا بأنها عبارة عن وجود الحق من غير ربية ولا تهمة ولا يقية(117).

ح \_ كما قلنا سابقا فإن غاية الطريقة الصوفية هي التوحيد المطلق ولذلك حصرت الطريقة البونية علم التصوف في أصلين: النظر في علم التوحيد، والاعتبار في الموجودات، وخصص المؤلف فقرَّةً خاصة دعاها وبقاعدة الخلوص في التوحيد)(118)، وفقرة دعاها بـ قاعدة الصدق في المعاملة(119). و ومكونات والنسق، لذي صوفية آخرين هو الإخلاص، وهو المقام الأول من مقام الإيمان والصدق وثاني المنازل من مقام الإيمان، والمقصود بهما وصدق الباطن بتصفية مشرب التوحيد في معاملة الواحد الحق،(120). والمعاني نفسها عند الطباق ولكن

<sup>(112)</sup> الطباق، ص 320.

<sup>(113)</sup> الطباق، ص: 418.

<sup>(114)</sup> الطباق، ص: 296.

<sup>(115)</sup> الطباق، ص :299.

<sup>(116)</sup> الرسالة القشيرية، ص 40.

<sup>(117)</sup> الساحلي، البغية، ص 222.

<sup>(118)</sup> الطباق، ص 313.

<sup>(119)</sup> الطباق، ص 337.

<sup>(120)</sup> الساحل، البغية، ص 157.

بكيفية أقل ضبطا وتبوييا، فالصدق عنده، حالة يتسم بها القلب فتصدر عنه الأقوال الصادقة والأفعال الناطقة لاستواء ظاهر الصادق وباطنه، بل جعل مفهوم الصدق أشمل وأعم مما أعطاه له الساحلي إذ لا يطلق على إنسان وصف صديق: إلا إذا تحقق بالإسلام والإيمان والإحسان ظاهرا وباطنا.

يفهم من تعبير المؤلف والاعتبار العامي، تدرج للطريقة في التوحيد، وهو شيء نقتصيه طبيعة الطرق التربوية. فمقام الإسلام للجمهور والعوام، ومقام الإيمان للخاصة، ومقام الإسلام يدخل الاعتبار للخاصة. وضمن مقام الإسلام يدخل الاعتبار المامي، أي الاستدلال بالمخلوقات على الحالق (سماء، نبات، حيوان)، وفي مقامي الإيمان والإحسان يكون الاعتبار الخاصي، وموضوعه الإنسان وما يحتوي عليه من جسد ونفس وقلب وروح، واعتباره علما صغيراً من العالم الكبير، والعالم الكوني بحموع أمرين: ظاهر وباطن ويعبر عن الظاهر بالخلق، وعن الباطن بالأمر، وعالم الخلق بمعوعة خمسة عوالم، وعالم الكرسي، وعالم اللوح، وعالم القلم، وعالم الأمر مجموع خمسة عوالم، عالم السر، وعالم المقل، وعالم الروح وعالم النص وعالم الصورة(داء).

والمريد الذي تحقق بالمقامات كلها هو الصديق الموحد، فأقسام التوحيد عندهم، إذن هي القسمة الثلاثية المعروفة :

1) تقليدي في بداية مقام الإسلام.

2) ونظري ويحصل من النظر في المخلوقات للاستدلال بها على الخالق، وفي المصنوعات على العانع وفي المحدثات على القديم بتحقيق جواز الجائز، ووجوب الواجب واستحالة المستحيل (122).

(3) وذوقي ولا يحصل بالنظر، وإنما بطريق المجاهدات وبواسطة الشيخ إذ صاحب الرأي يهلك نفسه(123.وينقسم التوحيد الذوقي إلى ثلاثة أقسام أخرى توحيد الأفعال، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفات، فقد سئل أبو أحمد رئيس الطائفة عن الطرق المؤدية إلى شهود الحضرة، فقال هي : «راجعة في الأصل إلى

<sup>(121)</sup> ابن الخطيب، روضة التعريف، (ج :1، ص 155 ـــ 161).

<sup>(122)</sup> قارن بصفحة 65 من الطباق.

<sup>(123)</sup> الطباق، ص 65.

ثلاثة لمن فهم من المحيين: أفعال وصفات وذات (124). وتوحيد الأفعال هو أن لا يشغله عن إلهه حب أي شيء من الأشياء، وأن ينفي أفعال سواه، وتوحيد الصفات مشاهدة حبيبه مع كل شيء، وتوحيد الذات أن لايرى في الوجود سوى الله (125). وحينا تحصل له أنواع التوحيد هذه يصبح عارفا صديقا، وحينتذ لم يق بينه وبين النبوة حجاب إلا درجة الوحي المخصوص بها الأنبياء من أصحاب حتى اليقين.

• • •

### خيلاصة

بعد جولتنا، خلال الوثائق التي تجمعت لدينا حول الطريقة البونية والتي كونا منها الصورة التي قدمنا فإننا نستخلص النتائج الآتية :

1) أن هذه الطريقة تأسست في شرق الأندلس الذي كان ثفرا من الثفور وبعيدا عن السلطة المركزية مما جعل هؤلاء السكان ذوي نزعة انفصالية طوال الحكم الإسلامي بالأندلس، فكانت تناوئهم السلطة المركزية من جهة ويناوئهم النصارى قطلنيون وأرجونيون من جهة أخرى. ولما استرد النصارى هذه الناحية تنصر منهم من تنصر وهاجر منهم من هاجر إلى أماكن أخرى. وقد كانت هذه النواحي مرتعا خصبا لطوائف الصوفية منذ أمد بعيد حيث ظهر أتباع ابن العريف، وابن الحاج البلفيقي، واليكانيس، وطائفة أبي أحمد والشوذية، وقد كان كثير من مؤسسيها من أصل بربري. (ابن العريف \_ أبو أحمد).

ظهور تلك الطوائف إذن، كان نتيجة للعوامل الموضوعية: قبلية، عدم أمن، واحتكاك بالغرب الإسلامي، والشرق. وعَوامل ذاتية كالاستعداد الفطري للمؤسسين. ولم تلبث هذه العوامل أن تعززت لما صودرت أموال الناس وهاجروها فسكنوا ربض البيازين منحصرين في مجال ضيق لا يسمح بكبير فرص لإشباع الرغبات المادية والروحية، وحينتلا كانت هذه الطائفة ناطقة بالسنهم وغففة عليم عناءهم.

قد صاغت الطريقة اليديولوجية، تلبي حاجاتهم، كما رأينا في كتاب الطباق. وقد جاء نسقها معبرا أمينا عنها، وفي انسجام تام حتى انها لتكاد تكون انعكاسا (124) الطباق، ص 407.

(125) الطباق، ص 409.

ميكانيكيا لما كان يشغل تلك الجماهير، ويتجلى ذلك في حديثه عن السماع والورد والإيثار والزيارة والاخوة وما يدخل ضمنها من صداقة ومحبة، ونحن لا نغفل النوع الأديي لهذه المواضيع المطروقة ولكن تركيز المؤلف عليها وراءه شيء، والدليل على ذلك أنه لم يهتم بالتعالم التي لاارتباط لها كبير بالوضع المعيش إذ لم نستطع بناءها وتركيبها إلا بشق الأنفس.

أهم ما توصف به، إذن، أنها طريقة تضامنية محافظة على وحْدة أتباعها بعدة أشياء: أن الطريقة لم تخرج من أسرة واحدة، وأن أتباعها جلهم من شرق الأندلس، وأنها أكدت على الصحبة. وهكذا فلم يضمحل الصراع القبلي \_ الجموي \_ الاقتصادي، من الأندلس وإنما بقيت منه بقية دعوناها بد المعامل القبلي».

2) أن الطريقة كانت تُشغى غناء عظيما في الجهاد، ومع أن الكتاب لم يتعرض للجهاد لا من قريب ولا بعيد، فإن ترجمات كثير من شيوخها بينت أنهم كان لمجهاد لا من قريب ولذ بعيد، فإن ترجمات كثير ما وصفوا بأنهم أولو جلد وشجاعة ومثابرة على الرباط والجهاد.

# صورة النقد الأدبي في «بغية الرائد…» بين المنهج والمصطلح∞

**علال الغازي** كلية الآداب ـــ الرباط

#### تمهيد:

عرف المغرب نقادا كبارا عبر تاريخه الأدبي الطويل سواء في مجال النقد الأدبي التطبيقي / التفسيري، مثل أبي القاسم الشريف السبتي صاحب «رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة» وأبي محمد عبيد الله الثعالبي الفاسي صاحب «أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي، وغيرهما، أو في مجال النقد الأدبي النظري، مثل: حازم القرطاجني الأندلسي المغربي التونسي صاحب «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» وأبي محمد القاسم السجلماسي صاحب «المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، وغيرهم.

وفي هذا المقال نعرض بالدراسة الميدانية الدقيقة لنص نقدي هام للقاضي عياض (476 ــ 544 هـ) هو وبغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، من خلال أربعة فصول نواجه من خلالها نص حديث أم زرع وشرح ونقد عياض له بمنهاج متكامل، وبمصطلحات نقدية اتخذها أدوات إجرائية في تفسيره النقدي الفريد.

<sup>(</sup>٥) اقتطع هذا البحث من مدخل أطروحتي (918 صفحة) عن «مناهج النقد الأدبي في المغرب خيلال ق 7 و 8 هـ، والذي قدمته لنيل دكتوراه دولة في النقد الأدبي تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عباس الجراري ونوقش في 26 يونيه 1986 وهو مرقون بكلية الآداب بالرباط.

## الفصل الأول: منهاج عياض ومضمونه النقدي في البغية

1) العناصر والمكونات العامة، أو المنهاج من الحارج: وأعني بالمنهاج من الحارج، وأعني بالمنهاج من الحارج ما يتعلق بالإطار العام الذي يضع فيه المؤلف إنجازه، قبل الانتقال إلى ممارسة التطبيق أو ما سنسميه بالمنهاج من الداخل. وفي هالبغية ه تواجهنا همقدمتها الثمينة بكثير من الأصول، والعناصر المنهجية ذات الطابع التأطيري العام لشرح هذا الحديث، وهي أدوات \_ كما سنرى فعاليتها فيما بعد \_ توسل بها القاضي لنفكيك غموض لغة النص ودلالات معانيه وتحديد مجالات القول، تحقيقا للمنهج النقدي سيمارسه من الداخل.

فعادة ما يفتتح المؤلفون كتبهم بمقدمات يحددون فيهاموضوع مؤلفهم، مع الخطوات التي سينتهجونها عند الإنجاز. ولقد عودنا عياض مع جميع مؤلفاته وضع هذه المفاتيح في يد القارىء، وهو هنا يحقق نفس السنة المنهجية بالتخطيط لبحثه والعمل على إنجازه وفق التصور الذي رآه أنجح في النهوض بعبء تحليل وشرح ونقد هذا النص الذي تناوله الكثيرون، ولم يصلوا فيه إلى ما حققه هذا العالم الأديب وهكذا نستعرض تلك العناصر المؤطرة للشرح في النقط التالية:

أ \_\_ حصر الموضوع في «حديث أم زرع، فقط دون استطراد إلى غيره، إلا
 ما قاده إليه السياق من نكات أو تنبيهات رأى وجوب توسيع القول فيها، توثيقا
 لمعلومة، أو تعميقا لشرح قضية.

ب ــ النظر في الحديث من حيث جميع مكونات بنائيته في ظل قطبي الصناعة
 الأدبية والنقدية : اللفظ والمعنى، حيث اهتم في :

معنى الحديث : بتفسير مشكل معانيه وأغراضه، ومعاني فصوله، وما يتعلق به من فقه وينقدح من فائدة(أ)

وفي مبناه : «بمقفل غربيه وألفاظه، وشرح غربيه واعرابه(<sup>2)</sup>

ج \_ التوثيق: وهو من أهم مكونات منهج البحث في مؤلفات عياض،
 وتوثيقه لمتن الحديث.

وعنايته الشديدة به، يكتسب مشروعيته من ثنائية النظر إليه : في متنه وروايته،

<sup>(1)</sup> البغية: 1 ــ 2.

<sup>(2)</sup> البغية: 3 ــ 4

وعلة استاده نظرا لما اعتمده من طرق فيه، وهي «كثيرة ومتشعبة» (ق)، وقد نتجت العلة الأولى في متن الحديث عن الثانية، في طرق روايته، والعلتان معا متداخلتان، لأن الاختلاف في بنية أسلوب الحديث من زيادة ونقصان، وتقديم، وتأخير، ومن تركيب، ناتج عن طرق إيراد هذا النص العجيب، وأهمها ماجاء به عن أثمة شيوخه مباشرة «وبعضهم يزيد على بعض، وفي متن الحديث بينهم اختلافات وزيادات، وتقديم وتأخير (٥)، «مع اختلاف ألفاظ نقلته، وزيادة بعضهم على بعض في سرده (٥) وفازم ذكر علة إسناده (٥) علماجعله يورد روايات كثيرة وأحسنها سياقا، بعد تقديم أشهر أسانيده (١) فيها، ايثارا للاختصار والائتلاف، واستظهارا عن نهج هذه السبل من قدوة الأسلاف (٥) منها وعلى موضع الخلاف فيها، مما يفيد فائدة، أو يزيده فقرة شاردة (٥) فهذه النقط كلها تبين مدى هيام المؤلف بمنهاجه، والاحتياط له، في توثيق هذا الحديث، وتحديد أهم طرق تحليله، ودراسته، حتى يكون عمله مبنيا على قاعدة علمية صحيحة أهم طرق تحليله، ودراسته، حتى يكون عمله مبنيا على قاعدة علمية صحيحة أهم طرق تحليله، ودراسته، حتى يكون عمله مبنيا على قاعدة علمية صحيحة كمقدمة منطقية تأتي نتائجها منطقية كذلك في التحليل والنقاش والتقويم، وكيف كمقدمة منطقية تأتي نتائجها منطقية كذلك في التحليل والنقاش والتقويم، وكيف له ويكله الصدارة في كل ما ألف وأبدع (١٠٠٠).

2) مصطلحات منهجية: تلك كانت الخطة المنهجية الأولى من عمل عياض في مقدمة البغية فهل التزم بكل ذلك عند ممارسة الدراسة ؟ وهل اختار لنفسه أدوات ومصطلحات وعناوين يتحذها محطات له ومعتمدا انطلاقا وتوثيقا، متوسلا بها في سبر أغوار هذا النص / الحديث، سواء في شبكته المعرفية، أو الأدبية، من تداخل المضامين وتكاملها في حضن التحليل والشاهد والعلوم الحاصرة للعملية الإبداعية في الحديث، والتحليلية في النقد، وأهمها: علوم اللغة والأدب والقرآن والأشعار والمصطلحات البلاغية والقدية ؟ إن التداخل البنيوي في طبيعة تركيب

<sup>(3)</sup> البغية : 2.

<sup>(4)</sup> نفسه.

<sup>(5)</sup> نقسه

<sup>(6)</sup> نفسه.

<sup>(7)</sup> تقسه.

<sup>(8)</sup> نفسه.

<sup>(9)</sup> نفسه.

<sup>(10)</sup> أنظر عدد 19 من مجلة المناهل الخاص بالقاضي عياض.

هذا الحديث وصياغة أسلوبه، ثم تتبعه بالتحليل والتقويم في أسلوب عياض، يحتم عينا الفصل في «معاني» الحديث بين مستوين : المستوى الأول : الأغراض العلمية التي يحتويها الحديث كالفقه مثلا، وهذا حقل يرتبط في صورته، التي قدم الناقد التي يحتويها الحديث كالفقه مثلا، وهي معاني تدخل بالأساس و وهو المستوى الثاني في إلجال الأدبي والنقدي والبلاغي وليس فيما نعرفه عن علم الفقه وأصوله وقوانينه التشريعية الدقيقة، لذلك نبي الحديث في هذا المبحث عن عناصر المنهج الذي نؤطر به «البغية» فبل الانتقال إلى النقد الأدبي مضمونا وخطة ومحارسة لأن كل منهاج يمارس مهمته في المضمون وليس في الفراغ، وكل مضمون يتشكل أيضا بالمنهاج. لكن عياضا — من أجل ذلك — يستمر في تحديد أدوات منهاجه العام بالحديث عن:

أ — طريق رواية الحديث واعتماد العنعنة : وسيلة توثيقية، وقوتها ومكانتها معروفة عند رجال الحديث، ومن أيقن بنجاحها في ميدانه طبقها كمصطلح علمي يحتل بعمله الصدارة بين مصطلحات التوثيق، لما تقوم به من تحديد أماكن القوة والضعف والجرح والتعديل في طبقات الرواة، وطبيعة النصوص في قوتها وضعفها كذلك. وقد أدرك عياض قيمة هذا المصطلح فربطه بنفسه حيث ترد عنده عبارات من مثل قوله : وقراءة مني عليه أو (11) وكتب به إلي (12) أو وقرأت على القاضي (12) أو وسماعا عليهما وغير واحده (14) أو وبقراءتي عليه وغيره (15) أو وحدثنا الفقيه (15) أو وحدثنا الفقيه (15) أو وحدثنا الفقيه (15) أو وحدثنا أبو إسحاق (12) أو هوحدثنا أبو إسحاق (12)

<sup>(11)</sup> وردت ثلاث مرات : البغية : 2 ،3،3

<sup>(12)</sup> مرة : 2

<sup>(13)</sup> مرة: 4

<sup>(14)</sup> مرة: 5

<sup>(15)</sup> مرة : 5

<sup>(16)</sup> مرة: 3

<sup>(17)</sup> ثلاث مرات : 2 ،2،2

<sup>(18)</sup> مرة : 5 وانظر رواية ابن الزبير التي وردت في نظره بغير سياق : البغية 2

<sup>(19)</sup> مرتان: 3، 5.

<sup>(20)</sup> مرة: 3.

السابقة تثبت كلها تعلق عياض بالثقة في نفسه وفي شيوخه أولا، ثم بالرواة الثقات من علماءالحديث ثانيا.

ب = تعديد مظاهر الاختلاف في نص الحديث وموقف عياض منها: وقبل إيراد نص الحديث يعرض لبعض مظاهر الاختلاف في النص بين الرواة، ويحسرها في نماذج يذكر بعضها ويحيلنا = لعدم فائدتها = على الأخرى، ويلخص رواية كل مجموعة فيقول: ووبعضهم يزيد على بعض، ولبعضهم زيادة من غير هذه الطرق، فأكثرها غرائب ووزيادات ((21) بل هو يوثق حتى الإضافات التي لم ترد في سياق طرق الرواية سابقا، فيورد من ذلك هماحكاه ابن الأنباري من رواية الحيثم بن عدى، عن هشام بن عروة، عن عائشة، أنها قالت: وجلسن إحدى عشرة امرأة في الجاهلية، وفي رواية واجتمعن، وفي أخرى: وجلسن، و ونسوة، مكان دامرأة في الجاهلية، وفي رواية داجتمعن، وفي أخرى: وجلسن، و ونسوة، مكان دامرأة ووقع في بعض طرق النسائي، وجلس عشر نسوة فتعاهدن وتعاقدن وقال بعضهم: وأن يتصادقن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شياء(22)

ج ... مناسبة الحديث وسياقه: فقد ورد ضمن ذكر المؤلف لطرق الرواية إشارة تفيد هذه المناسبة، وذلك عندما قال: ووحدثنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمان بن محمد العتابي... عن عائشة قالت: وفخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية، فقال النبي عليه : اسكتي ياعائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأمي زرع ثم أنشأ يحدث الحديث، وفي سياق آخر يقول: وعن عائشة قالت يارسول الله عليه : إن قرية من قرى الله : وما حديث أبي زرع وأم زرع ؟ قال رسول الله عليه : إن قرية من قرى الين كان بها بطن من بطون اليمن، وكان منهم إحدى عشرة امرأة وأنهن خرجن إلى مجلس لهن، فقال بعضهن لبعض، تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولانكذب قال فبايعن على ذلك (د) ويكثر من الروايات إمعانا في التوثيق والدقة حتى إذا النص بأدواته وصورته وروايته كان واثقا من عمله.

د \_ تفسير السند : وقد قاده التفسير إلى توثيق سند الحديث تدعيما للروايات
 التي ساقها وأفرز منها نص الحديث الذي سنثبت نماذج منه بعده، وهذا العمل
 عنصر منهجى جيد في علم الحديث ومصطلحه، مأخوج دراستنا الأدبية واللغوية

<sup>(21)</sup> البغية : 6

<sup>(22)</sup> البغية : 5

<sup>(23)</sup> البغية : 12

والنقدية المعاصرة إلى تطبيقه في مباحثها.

ه ـ التعريف: ونحتم هذا التأطير المنهجي العام بتوثيق لمنهج الرجل في التعريف بالنسوة اللائي أجرين الحديث فيما بينهن، وبهذه الجزئية المنهجية يكون عياض قد عبر عن مكنون عمقه الثقافي وشمولية ودقة منهاجه التفسيري استعدادا لمواجهة النص تفسيرا ونقدا وتقويما, وقصدنا مما سبق هو وضع حصانة لنص الحديث الذي سيبني عليه عياض دراسته، وسنبني نحن على تحليلاته درسنا النقدي.

العناصر الحاصة أو المنهاج من الداخل: وقد كفانا المؤلف مؤونة البحث
 عن مكوناتها وحصر أدواتها في هذين المحورين:

المحور الأول: إشكال استهلال الحديث: وهذا المحور يتعلق بإضاءة بعض جوانب عمومية الحديث من خلال أدوات اصطلاحية سنراها عند كل حديث، ولكن تناولها هنا يحقق مطلبا منهجيا آخر عند عياض يتسم برصد تلك الجوانب رصدا شاملا قبل أن يرصدها فيما بعد رصدا جزئيا، وليس في هذا تكرار وإنما إضافة معرفية ومنهجية على غرار ما سنرى بين «بيان» حديث الأولى، و «بيان» الحديث ككل:

أ\_إشكال عربية الحديث: ويتناول تحت هذا المصطلح \_ العربية \_ اشكال التأنيث في روايات مصطلح هذا الحديث واستهلاله بمجموعها، ويتعلق الأمر بهذه القراءات: «اجتمعن» و «جلس إحدى عشرة امرأة» أو نسوة، أو «جلسن إحدى عشرة نسوة أو «اجتمعن» وقد تمت مناقشة الناقد لهذا الاشكال النحوي \_ العربية \_ تحت محورين، وذلك «بتقدير الكلام في هذا الفصل في محلين: المحل الأول: قوله: «اجتمعن \_ أو جلسن أو اجتمعت \_ إحدى عشرة» المحربية، والأحسن في المكلام حذفه، وترك علامة التأنيث، والجمع، وافراد العملية، والأحسن في الكلام حذف، وترك علامة التأنيث، والجمع، وافراد والأخفش ويونس بن حبيب، محددا المرقق بين هؤلاء النحاة في تقدير الكلام من والأخفش ويونس بن حبيب، عددا المورق بين هؤلاء النحاة في تقدير الكلام من حذف ولزوم لعلامات التأنيث، وتحديد طبيعة الكلام بعد الفعل للاشعار والدلالة بذك على التأنيب في إظهار المؤنث، معرجا على لغة «أكلوني البراغيث» في الجمع بين الفاعل وضموه، مستدلا في كل خطوات النقاش بشواهد من القرآن والحديث

(24) البغية : 26

والشعر واقفا عند بعضها محللا ومقلبا الوجوه في النظر والتأويل، مشعرا إيانا بالفصل بين المرجعية المعتمدة وبين آرائه الشخصية كقوله: «فإذا قررت لك من كلام امام الجماعة وحذاق الصناعة مارأيت، نظرت في قوله: «اجتمعن» و وجلسن إحدى عشرة (25)، وهو في مجموع ذلك يحتاط لنفسه من الوقوع في الاستطراد والطول الذي سبق أن حذر منهما في مقدمة الكتاب، ويبدو ذلك منه في التأكيد على تأويلات قوله تعالى: «وأسرُّوا النَّجوى الَّذين ظَلَموا (26) حيث يقول: «وفي الآية وجوه أخرى غير هذه لانطول بذكرها، إذ ليست من غرضنا (27).

المحل الثاني: قوله: وإحدى عشرة نسوة»: وباب العدد في العربية أن مابين الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى جنسه ليبينه ويوضحه، ومن أحد عشر إلى تسعة وتسعين مميز بواحد منصوب على التمييز يدل على جنسه، وما بعد هذا مضاف إلى واحد من جنسه، وما بعد هذا مضاف لا يستجيب لأي وقاعدة مما ذكر» وقد جاء هاهنا النسوة وهو جنس بعد وإحدى عشرة» وهو خارج عن وجه الكلام، ولايصح نصبه على التفسير، إذ لايفسر في العدد إلا بواحد، ولايصح إضافة العدد الذي قبله إليه، إذ لايضاف مابعد العشر من العدد إلى المائة(ق) استنجد بالمصدر وبالمثيل فوجده في اعراب الفارسي وغيره من العدد في قوله تعالى: ووقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، وأن وأسباطا، من والمند في العراب الفارسي وغيره والتني عشرة وليس بنفسير، فقرر نصب ونسوة، على اضمار وأعني، أورفعه على البدل من إحدى عشرة وهو والأظهر فيه (13).

ويختم هذا النقاش الواضح والدال على تمكنه وتمثله، وعلى منهجه النحوي، بقوله : «وحمل هذا الوضع من الحديث على هذا أولى عندي وأحسن<sup>(32)</sup> لينتقل إلى :

(25) البيغة : 79

(26) الأنبياء: 3

(27) البغية : 30

(28) ألبغية : 31

(29) نفسه

(30) الأعراف : 160

(31) البغية : 31

(32) نفسه

ب \_ إشكال المعنى في فقه الحديث: مبينا مابه من وفقه، حصره في فوائد ومعاني عميقة ودقيقة ركز فيها على ما «في استهلال هذا الحديث من الفقه، (33) وأهم كما يقدمه لفظه ومفهومه مايل:

\_ دحسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن بما لاإثم دهه(<sup>34)</sup>

\_ دمنع الفخر بحطام الدنيا وكراهته،(<sup>35)</sup>

هجواز اخبار الرجل زوجه وأهله بصورة حاله معهم، وحسن صحبته إياهم
 وإحسانه إليهم بذلك تطبيبا لأنفسهم واستجلابا لمودتهمه(60).

اكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه من قول أو فعل،
 وتخصيصها بذلك(<sup>37)</sup>

\_ وجواز تحدث الرجل مع إحدى زوجاته ومجالستها في يوم الأخرى، ومحادثته إياهاه(38)

\_ هجواز الحديث عن الأمم الحالية والأجيال البائدة، والقرون الماضية وضرب الأمثال بهم لأن في سيرهم اعتبارا للمعتبر، واسبتصارا للمستبصر واستخراج الفائدة للباحث المستكثره(99)

والتحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات، تسلية للنفس، وجلاء للقلب (40)

<sup>(33)</sup> البغية : 32

<sup>(34)</sup> نفسه

<sup>(35)</sup> البنية : 33

<sup>(36)</sup> نفسه.

<sup>(37)</sup> البغية : 33

<sup>(38)</sup> البغية : 34

<sup>(39)</sup> البغية : 36

<sup>27 . 5 : 8 : 40:</sup> 

<sup>(40)</sup> البغية : 37

ـــ وبسط المحدث والعالم لما أجمل من علمه لمن حوله، وبيانه عليهم، من تلقاء نفسمه(٩١)

ــ «سؤال السامع العالم شرح ما أجمله له...»(42)

فهذه المعاني الفقهية في توجيهها ومضمونها الاجتاعي والنفسي والأخلاقي والوعظي والتشريعي بوجه ب لاتخرج عن معاني الحديث الأدبية. 
كذلك بالتي تقدمها مضامين لوحات هذا الحديث، ولعل تقديمها مجملة هنا مستخلصة من واستهلاله الحديث، يدل على بعد النظر وعمق الإدراك لشبكة الدلالة في رصد معاني هذا الحديث الشيق مع تلك التحليلات التي لاتصدر إلا عن لغوي أديب وفقيه متمكن كالقاضي عياض، وقد أدرك هو نفسه هذه العبقرية فقال برضي الله عنه معلقا على رأي القاضي أبي بكر الباقلاني في والعدالة، و وصفات العدل، و «المروءة» و والسعادة،... دوهذه نكتة بالغة في هذا الفصل تغلغل القول بها، لعلك لا تجدها بهذا البيان في غير هذه الأوراق، وقد طاش سهم القول بها اعترض عن الغرض فلنكتف بما اقتضبناه من معقول ومنقول، ونعود إلى بغيتك، (43).

وبمثل هذا الاستنتاج والتحليل ندرك وأديبة فقه عياض فيما حددناه من معانيه السابقة، ونؤكد أن النسيج الأدبي الناجح لفة وصياغة وصورة يجعل الفلسفة والتاريخ والفقه والفلك.. في مستوى واحد مع المعاني الأدبية الفنية، كما ترى في فقه الحديث وتحليل عياض اللغوي والأدبي له، وهو حديث صيغ فيه والفقه، صياغة أدبية أدرك عياض سر سحرها الفني فحللها بقدرة نقدية نادرة لاينهض بها إلا فقيه أدبب أو أدبب فقيه.

ج \_\_ اشكال غريب الحديث: ولايودع عياض هذا الحديث في جملته بعد رصد (عربيته) وافقهه، دون أن يستدل على مظاهر (الغريب، فيه، والاشكال الذي يطرحه من خلال لغة استهلاله: حديثه عن غريب هذا الاستهلال، حيث يتخذ من عبارتين محورا للتحليل وردتا على لسان سيدتنا عائشة وهما:

<sup>(41)</sup> البغية : 41 ــ 42

<sup>(42)</sup> البغية : 42.

<sup>(43)</sup> البغية : 41.

\_ وكان أبي ألف ألف أوقية؛ أي جمع ا(44).

ووقولها: التعاهدن وتعاقدن : أي ألزمن أنفسهن بالقول موثقا وعهدا،
 وعقدن على الصدق والوفاء من ضمائرهن بذلك عقداه(٩٤٠).

فيحلل العبارتين تحليلا موثقا بالرأي وبالشاهد، معبرا بذلك عن قدرة روايته ودرايته في التمكن من أدوات التحليل ونجاحه في تطبيقها لتفكيك الخطاب / الحديث، وتركيبه في مجموع القضايا التي حصر فيها نقده :

فيعد أن يستشهد لفعل «ألف» ــ الأول ــ بقوله تعالى : وماأَلَّفَ بَين قُلوبهم ولَكِنَّ الله أَلَّف بينهم (46) يورد قراءة أخرى للفعل مؤكدا بها تطابق المعنين، حيث لاتخرج القراءتان عن معنى، «آلف إيلافاه (47) : أي وجمع في نهاية الاشتقاق، وتبقى «ألف» الثانية وعددا». ثم يوثق العبارة الثانية بقوله تعالى : ولا يؤاخذُكم الله باللَّفو في أَيْمَانِكِمْ وَلَكِنْ يُواْخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَّتُمُ الأَيَانَ (48) أي بما وافق به نطقكم نيتكم، والأصل أن العهد والعقد في اللغة واحد (49) ويوثق هذا والتوثيق، بما قاله الخليل وابن دريد ونفطويه، ويخلص إلى نتيجة المعنى بقوله :

وفكأن هؤلاء النسوة ربطن على الصدق قولهن الظاهر بإخلاصهن الباطن (50%) والتركيز على استنتاج المعاني من عبارات الحديث نفسها، تركيز مقصود عندي هنا، لأن ذلك يقدم لنا قدرة عياض الناقد اللغوي والأديب الذواقة، على تتبع دلالات العبارة مهما تشعبت ودق تعييرها، ونحن بهذا التركيز الموجز نهد للمباحث النقدية الهامة التي تنتظرنا في دراسة «نقد» عياض مضمونا ورؤية ومنهاجا.

المحور الثاني : إشكال نص الحديث وتحديد مجال دراسته : وندرس في هذا المحور جملة مصطلحات وأدوات نكتفي بتوثيقها، وذلك بالإحالة عليها في المصدر،

<sup>(44)</sup> البنية : 43

<sup>(45)</sup> البغية : 43 ـــ 44.

<sup>(46)</sup> الأنفال : 63.

<sup>(47)</sup> البغية : 43 ـــ وانظر : اللسان : ألف

<sup>(48)</sup> المائدة: 89.

<sup>(49)</sup> البغية : 44.

<sup>(50)</sup> تفسه.

وإحصائها، لعودتنا \_ عمليا \_ إلى دراستها في سياق آخر. وهذه المصطلحات أو القضايا المحورية لأغراض نص الحديث، هي التي جعلها الناقد مفاتيح لرصد ما بالحديث من قضايا لغوية ونحوية وأدبية وعروضية، ومن معانى وأغراض مهما دقت وغمضت، عرض لها بتحليل وتفكيك وتقويم أعمق وأشمل من كل الذين عرضها لهذا النص / الحديث بالدرس. والأريد في هذا المبحث التأطيري أن أتعرض بالدرس والتفصيل لكل ماجاء في الحديث، فقد أخذنا صورة عن منهاجه الذي سيلتزم به فيما تبقى من مجال دراسة الحديث تحليلا وتفسيرا ونقدا، ولكني أريد الإحالة على رصد الإطار العام لكل حديث من خلال توزيع الدارس ولمشطلحات وأدوات اعتمدها في شرح أغراض تفاوتت نسبها وأنواعها بين أحاديث النسوة تفاوتا نثبته فيما بعد من خلال نماذج تغني عن غيرها مؤكدين اصبرار عياض على وضع عنوان وغريب قول... ، المرأة لكل الأغراض الفرعية الأُخرى في متن التحليل. وقد التزم بالحديث عن غريب كل امرأة وتقديمه على غيره من الأغراض باستثناء قول الحادية عشرة ـــ أم زرع ــ حيث أخر الغريب عن (العربية)، فيه. وفيما يلي نموذج من هذه الأنواع الموثقة بمكانها من البغية، مكتفين فيها بالوضع لا بالتحليل الذي سنعود إلى نماذَجه فيما بعد عند سياق أنسب، وملتزمين في ذلكَ نظام عياض الترتيبي : حديث الأولى : الغريب<sup>(52)</sup> ـــ المعنى<sup>(53)</sup> ـــ العربية(54) \_ البيان(55) \_ الفقه(56) \_ التنبيه(57)، ونلاحظ أن الناقد \_ بالنسبة لمصطلحي البيان والتنبيه ــ قد ربط الثاني ــ التنبيه ــ بالغرض الذي يرد فيه، وهو هنا والفقه، إذ سينبه على أغراض كما ورد في الأحاديث الباقية. لكنه بالنسبة لمصطلح والبيان، الوارد في هذا الحديث نراه يذكر شيئا عنه هنا، ثم يقطع القول

<sup>(51)</sup> البغية : 117.

<sup>(52)</sup> البغية : 45.

<sup>(53)</sup> البغية : 48.

<sup>(54)</sup> البغية : 48.

<sup>(55)</sup> البغية : 51 ـــ 54

<sup>(56)</sup> البغية : 54

<sup>(57)</sup> البغية : 57 ـــ 58

ويعتذر عن نيته السابقة في رصد وبيان، كل حديث على حدة إلا أنه خوف الطول قرر إرجاء الكلام على ذلك إلى فصل جامع يخصصه لمظاهر والبيان، في الأحاديث كلها المكونة لحديث أم زرع، حتى ويتأتى الكلام عليه دفعة، ويغيض سجلا، جريا \_\_\_\_\_ كا قال \_\_ على مااشترطته من الاختصار، (85)

ونكتفي بهذا الحديث نموذجا ُلهذه الجزئية المنهجية، كما سنكتفي بناذج من أحاديث أخرى محيلين على الأطروحة لمن شاء الاستزادة.

## الفصل الثاني: الحديث بين وصف النص ونقده

ومن حق هذا الفصل أن يوضع محورا ثالثا للسياق المنهجي السابق المتفرع عن الفصل الأول، ولكننا أفردناه بالتسمية والتحديد لمادته أولا، وثانيا: لأن طبيعته الشاملة \_ مضمونا ومنهاجا \_ لكل المظاهر الأسلوبية في الحديث واتصاله جملة به، جعلتني لاأتبع به طبيعة المحور الأول، وهي به لصيقة، وإنما \_ للعلتين المذكورتين \_ أفردته بالحديث لما سيني عليه عياض في تحليله من نتائج، ولما منتخرجه نحن من ذلك من قضايا تتولى النهوض بها مباحث أخرى تأتي فيما بعد، ثم إن الدارسين لمظاهر الأساليب البلاغية والنقدية في تحليل عياض لحديث أم زرع، عنوا بهذا الجانب كثيرا، أكثر ثما عنوا بالجوانب التي رأيناها أكمل في أم زرع، عنوا المغذية بجانب ما جذب الدارسين في منهج عياض النقدي واللغوي(85).

لكن منهج التناول الذي اخترناه نحن هو الذي جعلنا نعتبر طبيعة التكامل ومنهجها في إنجاز عياض، طبيعة تسري على أدواتنا المنهجية استجابة لمكونات لغة الإبداع ولفة النقد معا، لذلك، وقبل رصد المضمون النقدي وصفا ونقدا، نثبت نماذج من نص الحديث، مع ضرورة استحضار السياق السابق لنجري تصميمنا مع حوار الحديث في فضائه ومناسبته:

ـــ نص الحديث : ونورد منه حديث الأولى والثانية والثامنة لكونها النماذج التي متنبني عليها باقي هذه الدراسة.

<sup>(58)</sup> البغية : 58

<sup>(59)</sup> عِلة المناهل: عدد 19 الخاص بالقاضى عياض.

وقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث \_ ويروي وقحره \_ على رأس جبل وعر \_ ويروي (وعث، \_ لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقي \_ ويروى وفينتقل، وفي بعض الروايات وعلى رأس قوز وعث، ليس بلبد فيتوقّل، ولا سمين فينتقًل، ولا لي عنده معوّل، ويروى: ولا له عندي معوّل.

قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره ـ وفي رواية «أنثه، ويروى «أنبىء» ــ وإني أخاف أن لا أذره زاد بعضهم «ولا أبلغ قدره، إن أذكره أذكر عجره وبجره».

قالت الثامنة : ((وجي : الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب، وأغلبه، والناس يغلب،(٥٥). وباستحضار نص الحديث كله نقف على صورة للنثر الفني الرفيع بلغة وتركيب استدعت هذه العناية من عياض.

المحاور العامة الأدوات وصف النص وأدوات نقدة: وأول ما يلفت انتباهنا في هذا المصدر الخصب، هو طبيعة توثيق النص، فعياض يشبه المحقق المعاصر المتحكن من أدوات منهج التحقيق الذي يحافظ، في تحقيق النص على الفروق بين نسخه في الهامش، ويثبت مايراه الأنسب لروح المتن وسياقه التركيبي، لكن الفرق هنا هو أن هدف عياض \_ وقد وثق رواياته وقراءاته \_ هو وضع تلك الروايات أمام القارىء باعتبار أن لبعضها وجها صالحا لتأويل جديد، وقد أبان عن هذا الاستنتاج في رصد غريب كل حديث، ومعناه، وعربيته، وبيانه، كذلك، مما جعلنا نلمس الفرق بيننا وبينه في فلسفة إثبات الروايات ، أو إثبات الفروق كيفما جاء واتفق، إن أصول التحقيق عند عياض تظل لهاوجاهتها وعمقها وقدرتها على الاستمرار في أدواتنا المعاصرة مع تميز واضح.

وثاني ما يلفت انتباهنا في الحديث وتفسيره النقدي هو نوع الأغراض ونسبتها في لوحات أحاديث النسوة، ويبدو ذلك جليا بقراءة نص الحديث بواسطة العناوين التي درسه في ضوئها.

وبهذين العنصرين ننتقل إلى رصد المحاور المذكورة في الشرح والمشار إليها في عنوان هذا المبحث، وهي تمثل بطبيعتها الاصطلاحية والمعرفية أهم المفاتيح لعالم الحديث الداخلي، وندرك من خلال الممارسة التفسيرية، وصفا ونقدا، إلى أي حد

<sup>(60)</sup> يوجد نص الحديث بالبغية 6 ـــ 12

اهتم عياض، وهام، بأدبية النص، سواء في مضامينه ـــ ومنها الفقه ـــ أو في نسيجه اللغوي الدقيق المحكم، فقد ركز عياض في شرح كل وحديث، على :

 العلوم التقنية / اللغوية، التي لابد منها في أي خطاب لغوي داخل أي حقل معرفي يخضعه النسيج الإبداعي إلى هذه والأدبية.

2) المناحي الفنية التي أفرزها الحديث بواسطة تحليل عياض المحكم لشبكته البنائية، ورصد دلالاته المعنوية سواء في بنيته الأسلوبية، أو في مضامينه التي تفصح عنها وتوحى بها دلالاتها الجمالية.

(3) تخصيص ما بالحديث من فقه يستجيب لطبيعة الرجل الفقهية كإمام لايضاهي رواية لمادته، ودراية عميقة بأدق أسرار تلك المادة في بنية الحديث. لكن تأمل هذا الفقه في شبكة أسلوب عياض التفسيري / النقدي، يعطيه من الروح الأديية ما يجعل مبدأ تحطيم الحواجز بين الموضوعات والأغراض في الفن، عملية مقبولة، ما دامت لغة الفنان، وطريقته في التعبير والحلق والتصوير تحقق له هذا المطلب بنجاح. وعياض هو هذا الفنان المتمكن من ثقافته وصناعته وموهبته الفنية الشاعرية المعروفة، ووالبغية، تقدم الحجة نيابة عن مؤلفاته.

4) أصل آخر من أصول منهج التفسير النقدي في تحليل عياض، وهو مصطلحاته وبيان الذي استخدمه في استجلاء جمالية الأسلوب ورصد أدواته ومصطلحاته وضوابطه التفنية والفنية ففي تحليله لحديث الأولى، وقف بكيفية استثنائية، عند وبيان (13) هذا الحديث بعد الانتهاء من وغريمه وومعناه و وعربيته، وكأنه يشعرنا بأن تلك المحاور/ الأغراض، أساسية بحيث تمثل قاعدة تقنية ومعنوية يرتكز عليها والبيان، ويركن إليها في تحقيق كثير من مطالبه الأسلوبية، كما يشعرنا كذلك بالتكامل بين هذه العلوم والأدوات المختلفة في أصل التخصص والمتحدة في الصناعة الأدبية، وفي المنهج النقدي كذلك نظرا للتداخل بين المصطلحات المعرفية العامة والملاغية / الأسلوبية الحاصة، لذلك أكتفى بالتموذج البياني عن حديث الأولى، ووعد بأن يخصص فصلا جامعا لتلك الأساليب والمصطلحات فيه، ووفى بما وعد به بنجاح (62).

<sup>(61)</sup> البغية : 51 ـــ 54

<sup>(62)</sup> البغية : 186 ـــ 215.

وبهذا نصل إلى حقيقة مركزة ومركبة من مجموع هذه المحاور، نثبت بها فلسفة التداخل بين معانى والحديث، في جميع مستوياتها التي أضاءتها محاور الشرح وأغراضه، سواء في جزئيات كل حديث، أو في النظرة العامة إليه في والفقه، \_ مثلا ــ وفي «البيان»، وبين شبكة المباني التي دعمتها تلك العلوم اللغوية والحديثية والفقهية والأصولية وغيرها من جهة، والتراث الأدبي في القرآن والحديث الشريف والشعر، بالإضافة إلى المصطلح النقدي والبلاغي الذي تحكم في كل محاور التفسير من جهة أخيرة.

ولعل في الرسوم البيانية والتوضيحية التالية بعض الإضاءة المنهجية لتقريب النص

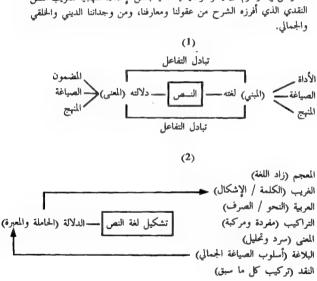



هذه صور بنيوية تشخص إشكال النداخل بين اللفظ في شبكته، والمعنى في دلالاته عبر تركيب أساليه، كما تبرز تداخل العلوم الإنسانية، وخصوصا اللغوية منها، وكذا الأدبية والبلاغية، في عملية صناعة الأدب، ومنهج دراسته النقدية، كما يمكن استنتاجها: إما من أسلوب عياض نفسه، وإما من تقديمها بالرسوم والتحليلات السابقة والآتية، فالمنهج التفسيري الذي التزم به عياض في عمله النقدي، اعتمد فيه على تفكيك الحديث إلى غريب ونحو (عربية) ومعاني وفقه وصطلحات ومظاهر بلاغية ونقدية، ثم اعتمد في نهاية التحليل مستوى تركيبيا آخر قام به في فصل «بيان» الذي خصه بإظهار الصورة الجمالية ومصطلحاتها المتحكمة في صباغة تلك الصورة.

## المظاهر الفنية في أسلوب الحديث من خلال تحليل عياض:

1) الدلالة الجمالية والمعرفية للكلمة: في سلسلة المماني، التي رصدها الناقد في أحاديث النسوة، بما في ذلك والفقه، نقف على مستويات عميقة لدلالة الكلمات من حيث معناها المعجمي، ودلالتها الجمالية في موسيقاها ونظم حروفها الصوتي: —

فانظر في وغريب، الاستهلال ــ ماسنراه بعمق فيم بعد ــ : وقولها : تعاهدن وتعاقدن، فالكلمتان / الفعلان سواء نظرنا إليهما من حيث وحدتهما النظمية مستقلتين «العهد والعقد» أو نظرنا إليهما في مستوى تركيب الجملة ــ كما سيأتي بعد ــ، فإن وتعاهدن، ووتعاقدن، يحملان من تقارب حروف نظمهما، وانسجام ذلك النظم مع موسيقى الصوت الذي نحس بجرسه، وندرك مايحمله من دلالات

معرفية، ونجاحه في تركيبها الجمالي كذلك، بميث يمكن حصر أهمها في والزام النفس، و والصدق والوفاء، وما يتعلق من ذلك بقوة الضمير، والطرفان يتعاهدان ويتعاقدان في صدق ووفاء والتزام، بميث نرى إشراق هذه الدلالة واتحادها المعرفي والجمالي معا المدلول عليه بهذه الآية الشاهد: والمؤاخِذُكُمُ الله باللهو في أيمازِكُم، ولكِنْ يُواخِذُكُمُ الله باللهو في أيمازِكُم، ولكِنْ يُواخِذُكُمُ بعد منتكمه(٤٩٥)، بل ولكِنْ يُواخِذُكُمْ بعدد الكلمتان / الفعلان في مصطلح التوثق المعجمي.

إن الرسم التالي يقربنا من لقاء الفعلين في بنية التوثق (معرفيا):



ونكأن هؤلاء النسوة ربطن على الصدق قولهن الظاهر بإخلاصهن الباطن (65) فتحقق بذلك ميلاد البنيتين، وتبادلتا معا رتبة الدال والمدلول تحقيقا لتوليد الدلالات التي صيغ الحديث من أجل إبلاغها للعقل والقلب معرفة، وللعاطفة والحس والذوق جمالا.

ثم انظر من حديث الثانية كلمتين اختارتهما المرأة ليتحرك معهما الذهن والخاطر في مبنى الحديث ومعناه، والكملتان هما : والخاطر في مبنى الحديث ومعناه، والكملتان هما :

في قول المرأة الثانية: وإن أَذْكُره أَذكُر عُجَره وبُجره (60)، وتتُبعُ هذا والفريب، — سواء في تحليل عياض، أو في المعاجم استقصاء لمعانيه — يفضي بنا إلى الألوان المعرفية والنفسية والاجتماعية التي تحملها الكلمتان، ويمكن حصرها فيما يلى:

المعنى الوضعي، الأصلي للكلمتين، يتشعب داخل دائرة معنى واحد هو: العجر جمع عُجرة: نفخة في الظهر. تعقد العصب والعروق في الجسد حتى ترى

<sup>(63)</sup> المائدة: 89

<sup>(64)</sup> البغية : 44

<sup>(65)</sup> البغية : 44

<sup>(66)</sup> البغية : 7، وانظر اللسان : عجر ـــ يحر

ناتئة. خرز الظهر. شيء يجتمع في الجسد كالسَّلعة(٥٦) والعقدة. فهذه كلها معان مادية مباشرة. لكننا \_ في مستوى الصفة خصوصا في بعدها النفسي \_ نريد استعمالاً آخر لهذا الأصل اللغوي يحوّله ويولّد منه ولايخرج به عن أصله، والمعاني التي يوحي بها سياق لغة الحديث هي : الهموم والأحزان ــ المعايب ـــ الأسرار \_ ماييدي الإنسان وما يخفى \_ المساوىء في إفشاء السر. والكلمتان تلتقيان في معنى واحد أصلا واصطلاحا، ولكنهما تختلفان في الأصل اللغوي من حيث موضع والنفخة) أو والنتوء، بين الظهر \_ الظاهر \_ بالنسبة وللعجز، وبين السرة والبطن / الباطن وللبجر،، لكن الدلالة تجمع بينهما في وصف زوجها بأنه وكثير العيوب، متعقد النفس عن المكارمه(٥٥)، وهو يقع في صميم نفسها من نعت الرجل بهذه الصفات واختيار والعجر والبجر، وسيلة مكثفة للدلالة على ذلك. والمعاني التي تدل على هذه النتيجة تقدمها بوضوح تلك الروايات التي ساقها عياض لشبكة المعنى، وهي تتلخص في رواية الخطابي بأنها وأرادت عيوبه الباطنة، وأسراره الكامنة (69)، فانظر كيف استطاعت هاتان الكلمتان حمل تلك المعاني المكثفة فيهما، وهما بذلك، ورغم صوتهما المزعج، لاجتماع (ع،ج،ر) فيهما، جميلتان لقدرتهما على تحقيق الإيجاز باللفظة الواحدة الموحية بأكثر من معنى ومن تأويل.

ولعل التشجير التالي يقربنا من طبيعة المنطلق اللغوي أصلا واصطلاحا أولا، ومن تشعب معانيه ثانيا، ثم تجميع المعاني في صفة واحدة هي المقصودة من صوغ الصورة بهاتين الكلمتين ثالثا :



<sup>(67)</sup> بكسر السين : الضواة، وهي : زيادة في الجسد مثل الغدة، أو هي الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد (اللسان : سلم) والعقدة : التجعد (اللسان : عقد)

<sup>(68)</sup> البغية : 60

<sup>(69)</sup> البغية : 61

وأكثر كلمات حديث أم زرع من هذا المستوى الدلالي العميق، مما يدل على أن وراء اختيار لغة الحديث وصياغته قصدا فنيا معينا يحقق ما أسماه ابن خلدون بـ والملكة» لا بما انتقده بمنق على العرب بالسليقة.

2) الدلالة الجمالية والمعرفية لمستويات التركيب: ونستشهد لها ... كما صنعنا مع سابقتها بنموذجين فقط لأننا سنرى هذه الظاهرة في شبكتها الاصطلاحية في الفصل الثالث بعده:

يتعلق النموذج الأول بقول الثامنة: هزوجي: المس مس أرنب، والريح ويج زرنبه: الزرنب: ضرب من الطيب معروف عند العرب(٢٥٠)، فهذه المرأة، بهذا التشبيه البديع: «تصف زوجها بلين الجانب للأهل، وحسن الخلق والعشرة معهن، كمس الأرنب لليانة بجسها ولدونة وبرها. أما تشبيهها إياه بريج الزرنب ففه تأه يلات (٢٥) يقدمها التشجير التالي:

أرادت (1) طيب ثنائه في الناس وانتشاره. تأويلات : الريح : ﴿ أَرَادَت (2) طيب جسده وعطر أردانه. ريح زرنب ﴿ أَرَادَت (3) طيب ولين عريكته وحسن خلقه.

فانظر كيف استطاعت العبارة تكثيف تلك التأويلات \_ في شبكتها المعجمية بأسلوب التشبيه واختيار «الزرنب» و «الزوج» مادة أساسية لتحقيق أشكال «الريخ»، وبناء أسلوب التشبيه بهذا الشكل ينم عن ذوق لغوي بديع، ومعه اتقان صناعة فن القول، ولسنا، بعد هذا، في حاجة إلى إثبات «القدرة» سواء في أسلوب العبارة، والحديث كله مستويات من هذه الأساليب، أو في تحكم عياض في تفكيك النص إلى أغراضه وغرائبه في اللغة والتركيب والمعنى والأساليب البلاغية مهما

الفصل الثالث: المصطلح النقدي في بنية أسلوب التحليل دراسة نصية للمصطلح النقدي في تحليل النص والشاهد:

كان على أن أقدم لهذا الفصل بثبت عن مصطلحاته النقدية الواردة في البغية،

(70) البغية : 94. وانظر معاني وزرنب، في : اللسان : زرنب

(71) البغية : 94

ولكني أخرت ذلك إلى مابعد إنجاز هذه النقطة، ليكون مابعدها من جرد المصطلح ناتجا عنهاوقاعدة منهجية للمباحث الباقية بعدها، وهذا التعديل حجته المنهجية. وأول مانواجهه في هذا الفصل هو فلسفة عياض في منهاجه سواء في تعامله مع علوم اللغة، أو في تتبع مظاهرها في عملية إبداع النص ودراسته في أي إشكال اعترضه: إن تحرك الناقد بين علوم ألحديث وعلوم اللغة والتاريخ وغيرها ليس إلا وسيلة للوصول إلى رصد «معنى» النص، ثم الوصول مع المعنى إلى والمبنى، في جميع مستوياته وأغراضه وأدواته الإجرائية لغة وصياغة وهدفا جماليا ومعرفيا لتحقية. وأدينة النص / الحديث.

ولقد أدرك هذا الناقد اللغوي أن عمله موزع \_ بالضرورة \_ بين مذهبين في تناول هذا الحديث: مذهب اللغويين، وفي مقدمتهم النحاة ورجال المعاجم، ومذهب رجال النقد والبلاغة، بالإضافة إلى قصدية ١١ لحديث، أو ١ حديثيته، بالأساس، فقرر أن يحدد موقفه بوضوح من هذا التداخل المتكامل في النص. ومرحليا تقدم هذه الدراسة الجواب على هذا الإشكال ومفاتيح حلوله. وفي هذا الفصل جانب من ذلك الجواب، لكنه جانب يحمل قراره في تحديد الفرق عنده بين النحاة والنقاد في بعض القضايا الاصطلاحية فقد قال، وهو يتحدث عن إشكال ولاه، والعطف على النكرة، وما صاحب ذلك من نقد وعربية، حديث الأولى الذي أجاد فيه كثيرا: وفاعلم \_ وفقك الله \_ أنى إذا بينت لك قولى ورفعت مناره، رأيت ترجيحه وإيثاره، وذلك أني لم أر ذلك من جهة مذهب النحاة، وتقويم الألفاظ ولكن من جهة المعنى، وتصحيح الأغراض، وتركيب الكلام، ونظامه، ورد أعجازه لصدوره، وتفصيل أقسامه (72) وهو بهذا يشعرنا بعمق التركيز في جميع ما قام به مع أدبية النص، بالرغم من تتبعه الدقيق والموسوعي لأغراض أخرى، لكنَّها أغراض، مهما ارتبطت بتخصص علوم أخرى فإنها تدخل في خدمة الجانب التقنى من لغة الإبداع في نص الحديث، وشتان ما بين تبعية ومذهبُ، النحاة لمذهب النقاد في تحليل نص أدبي ونقده وتقويمه، وبين تبعية مذهب النقاد لمذهب النحاة في خدمة قضية نحوية والاستفادة لتعميقها من شاهد أو رأي، لهذا فالتركيز عند عياض يقتضى أن كل المذاهب اللغوية المعجمية والنحوية وعلوم الحديث في توثيق الروايات، والتأريخ لبعض قضاياها... كانت

<sup>(72)</sup> البغية : 51

تخدم منهج عياض النقدي في هذا المصدر، وذلك بتركيزه على :

1) دور المعجم في بنية المسطلح النقدي بين الكلمة والشاهد: ونكفي في هذه الجزئية بعرض نص نموذجي دال، وإضاءته بالتعليق دون سبر أغواره، فلذلك سياق آخر أنسب، ولذلك فلن نتعرض لكل غريب النسوة، ففيما سبق قبل هذا الفصل مباشرة، نماذج دلت على ذلك، كما أن النص التالي يقدم إضافة لتعميق هذا المستوى المعجمي ويبرز دور المعجم في بنية المصطلح سواء في رصد كلماته في النص، أو في إبراز قدرتها على تقديم المادة الخام للدرس النقدى: ففي حديث الأولى الذي أخذ من العناية حصة الأسد يقول عن بعض غريه : فعم جمل غث : أي مهزول، قال الشاعر: \_\_

فأمست قريش قد أغثٌ سمينُها

والغث أيضا : الفاسد من الطعام، ومنه : الغثيثة، وهي المادة التي تجتمع في الجرح، ويقال غث الطعام يقت، وأغث (70 والأصح أن يكون هنا الهزيل، لقولها بعد : ولا سمين فيتنقي، ومن رواه وقحر، فمعناه : هرم قليل اللحم، صفة للبعير، يقال : جمل قحر وقحارية (70 مقال البن الأنباري : تريد : لحم جمل مهزول (70 يقال : جمل قحر وقحارية (70 مقال البن الأنباري : تريد : لحم جمل مهزول واحتراما لمبدأ التزامي في هذه المحاور بنفس العبارات التي وقع عليها نقد عياض سواء في والغربيه، أو والعربية، أو والمعني، أو والبيان، فإنني أسايره في قوله : ووقولها : لا سهل فيرتقي، أي يطلع إليه، تعني الجبل لحزونته ووعره. وولا سمين فينتقي، تعني اللحم، أي ليس بسمين له نقى أي مخ، فيخرج، هذا نحو لهظ الهروي، وفيه تجاوز، إذ ليس يستبين منه المعنى، وقريب منه قول أي عبيد ويعقوب. وبيان معنى ما وقع هاهنا أن يقال : ليس بسمين له نقى فيطلب لأجل نقيه، فلذلك قال : وينتقى، أي يطلب طبيه لأجل ما فيه من النقى، وأنه أراد استخراج نقيه، وهو مخه، وذلك أن الجمل إذا هزل فلا بد أن يقى فيه نقى عظامه قال الخليل : النقى : خ العظام، وشحم العين، قالوا : وآخر مايقى فيه الجمل إذا هزل ذلك فلم يق فيه فلى الجمل إذا هزل ذلك فلم يق فيه فلى الجمل إذا هزل ذلك فلم يق فيه فلى عظامه قال الخليل : النقى : خ العظام، وشحم العين، قالوا : وآخر مايقى فيه الجمل إذا هزل ذلك فلم يق فيه فلى الجمل إذا هزل ذلك فلم يق فيه

<sup>(73)</sup> اللسان : خث.

<sup>(74)</sup> اللسان : قحر.

<sup>(75)</sup> البغية : 45.

<sup>(76)</sup> السلامي : عظام الأصابع في اليد والقدم، وسلامي البعير : عظام فرسته (اللسان : سلم).

شيء من خير ولا ينتفع فيه بدليل قوله : لايشتكين عملا ما أتقيّسن مادام غ في سُلامَي أو عين(<sup>77</sup>)

يقوم منهج عياض \_ إذن \_ في هذا النص على الالتصاق بمعاني الكلمات التي تجوز في أوجهها عند الشرح، ولاهم له بباقي معانيها المعجمية، لأنه يقصد خدمة النص وليس الجري وراء الاستطراد اللغوي إذا حصلت الكفاية التي يقتضيها السباق.

كما أنه يوثق رواياته بانتقاء اللغويين المعتمدين عنده، وفي مقدمتهم الخليل وابن دريد وأمثالهما، لكنه يغربل تلك الروايات إذا حادت عن «المعنى» المقصود، وطبيعة المعطى الجمالي للأسلوب، ودقة وسلامة تقنيته. وعياض في النص يرد على الهروي لأن قوله فيه «تجاوز إذ لايستين منه المعنى» ولا يكتفي بوجاهة تحليله لهذا «النقد»، وإنما يوثقه بعين الخليل، وبالشاهد الشعري.

وليس لي من تعليق بعد هذه الإشارة والإحالة على مثيلاتها في «البغية» إلا بالتأكيد على قدرة عياض على عرض أوجه الكلمة وتوثيقها وتوجيهها خدمة أساليب النص، وبالتالي خدمة منهجه النقدي، بما يحصل عليه من نتائج تتجمّع لديه ليوظفها في فصل حديثه عن شبكة أساليب النص ومظاهرها النقدية. لكن المادة المعجمية التي رصد أغرب وغريها» في كل حديث ووضعها في سياق الحديث والشواهد والتحليل، ليست لها قيمة ذاتية، وإنما هي مرحلة تتم بمراحل تحليلية أخرى لعل أهمها الآن:

2) دور النحو في بنية المصطلح التقدي بين القاعدة والشاهد: وسيرا مع نفس عبارات حديث الأولى التي تمثل مادة هذه المحاور، نورد هنا ماقاله عباض عن حديث هذه المرأة الأولى كاملا، مع ما سيقوله عنها في والبيان، الحاص بسياق الحديث، وليس والبيان، في نهاية البغية، وذلك احتراما لوحدة السياق. يقول عياض في قولها ووجى لحم جمل غث، :

اعلم أنه يجوز في غث : الرفع وصفا للحم، والكسر وصفا للجمل، وروي بالوجهين، لأن الوصف بالهزال فيهما معاً صحيح. ومن رواه (الحمَّ غثي، فالرفع على ما تقدم، والكسر على الإضافة بتقدير جمل وإقامة وصفه مقامه، وأما من

<sup>(77)</sup> البغية : 46 ـــ 47.

رواه وقحر، فلا يجوز فيه إلا الكسر، لأنه لا يكون إلا وصفا للجمل.

وقولها دلا سهلَ فَيْرَتقى، يجوز فيه ثلاثة أوجه ــ كلها مروية ــ: نصب لام سهل دون تنوين، ورفعها، وخفضها منونة، وأعربُها عندي هاهنا : الرفع في الكلمتين ووجهه أن يكون خبرا لمتبدا محذوف تقديره دلا هو سهل، أو ولا هذا سهل، ولا ذاك سمين،، أو ولا الجبل سهل ولا اللحم سمين،، فتكون كل واحدة من الكلمتين خبرا لمبتدا محذوف، كما قال :

# فأصبح اليوم لا معط ولا قار

أي : لا هو معط ولا هو قار، ويصح أن يكون «سهل» مبتدأ، والخبر محدوف مقدر، أي ولا سهل في هذا مرتقى، ولا سمينٌ من هذا منتقى»، ومثله قوله تعالى : ولا يُشِعّ فيه ولا خُلْةً(<sup>88)</sup> قرىء بالوجهين : الرفع والنصب، وتكون ولاه هاهنا بمعنى وليس، كما قال

# فأنا ابن قيس لا براحُ

وأما وجه نصب دسهل، فعلى اعمال دلا، وجعلها ناقصة محذوفة الخبر، فتنتصب بها، والتقدير ولا سهل فيه أو منه، مثل قولهم دلاباًسٌّ ولا خوفَ، ومنه قولهم دلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.

وأما الخفض فعلى وجهين : على النعت للجبل، وترك إعمال ولا و وتقديرها ملغاة زائدة في اللفظ لا في المعنى، وهذا أحد وجوهها عند النحاة، كقولهم : وسرت بلا زاده ووعجبت من لاشيء فان ولا عفاة العمل زائدة في اللفظ لا المعنى، ومنه قوله تعالى : ووفاكيهة كثيرة، لا مَقطوعة ولا مَشْوَعَة (79) وقوله ووظلٌ مِنْ يحُسُوم، لا بارد ولا كَريم (80) : ف ومقطوعة و وهمنوعه نمت للفاكهة، ووبارده و وكريم نعت للظل، ولكن بتقدير ولا في المعنى وإلغائها في العمل، لأنك لو لم تلفها لعملت عملها وحالت بين العامل في النعت والمنعوت فكأنها في التقدير، ولو أبطلت أيضا حكمها في المعنى لبطل المعنى، وكان ما بعدها إثباتا من حيث كان نفيا، فهى ملغاة في العمل زائدة، غير فاصلة بين العامل

<sup>(78)</sup> البقرة: 254.

<sup>(79)</sup> الواقعة : 33.

<sup>(80)</sup> الواقعة : 44

والمعمول فيه، فكذلك قولها ولا سهل ولا سمين، وقد يكون أيضا وجه آخر: وهو أن تقدر ولام بمعنى وغيره، فيكون وسهل، خفض بالإضافة إليها، فإذا تقرر هذا في قولما ولا سهل، فلك أن ترد قولها بعد ذلك دولا سمين، على ذلك كله وقبريه على إعراب ما قبله من الوجوه الثلاثة عطفا عليه، وان شئت نونت سمينا في حال النصب وإن شئت قلت ولا سمين، فأبقيت الأول على حاله، ورضت الأخير على الوجهين اللذين ذكر ناهماً قبل في رفع الحرفين معا، وإن شئت قلت ولا سهل ولا سمين، فرفعت الأول، ونصبت الثاني، كقوله تعالى: وفلا رفت ولا عبراً في الحجه(الله) في قراءة أبي عمرو، وكقول أمية بن أبي الصلت:

# فلا لغوَّ ولا تاثيمَ فيها وما فاهوا به أبدا مقم (82)

إن الناقد في هذا النص يبدو نحويا متمكنا كل التمكن من ثقافته والعربية، متمثلا لقراءاته المصدرية حق التمثل حتى ليعد \_ كذلك \_ اماما من أثمة كبار النحاة واللغويين قل أن يجود الزمان بأمثالهم. ولا غرو فسبتة كانت من أكبر قواعد الدراسات النحوية في الغرب الإسلامي، ولعل التشجيرات التالية تدنينا من عبقرية عياض في هذا المحور الدقيق المتشعب : أ

وجوه اغث؛ واقتحر، وجوه أغث على جبل وعث أروايين وعره(83) وصف اللحم الزوج (ب) الجواز لأن والغث، صفة للجمل وصف الجمل (ج)

الرفع بوصف اللحم (الرفع) ورفع بوصف اللحم (الرفع) ورفع اللحم (الرفع) ورفع اللحم (الرفع) والمجمل التقدير في الكسر. الكسر بالاضافة، لكن بالتقدير

(81) البقرة : 196.

(82) البغية : 48 — 50. ديوانه 447، تحقيق : د : عبد الحفيظ السطلي ط 2 المطبعة التعاونية بدهشق 1977، وانظر تضمين الآية : لا لفوا فيها ولا تأثيما الواقعة : 25.

(83) البغية : 6 ــ 7، تركيب الحديث / العبارة من الروايتين.



وهكذا تبدو الحجة اللغوية قوية في توجيه القاعدة النحوية، ومادامت لغوية النص تركيبا وصياغة قوية بهذا الشكل، فلا استقلال لهما عن توجيه الإبداع في تفجيره اللغوي، لأن التشكيل اللغوي يحتم هذه الحقيقة. والتشجير التالي يضيف وجها آخر لتركيب مقطع لاحق في الحديث:

نعت للجبل وترك اعمال (لا) وتقديرها ملغاة زائدة في اللفظ في المعنى
 تقدير (لا) بمعنى (غير)، فتكسر (سمهل) بالإضافة إليها.

أ ــ نصب (سمين) وابقاء (سهل) على الوجوه السابئة
 ب ــ رفع الأول ونصب الثاني.
 ج ــ إبقاء (سهل), على حاله، ورفع (سمين) على الوجهين

ومن هذه التشجيرات التي يقدمها قانون التحليل نفسه عند عياض يمكن أن نستنتج عدة عناصر نثبتها بعد أن نضع القضية السابقة في سياقها بين المعجم والنحو والشاهد ثم بين ما ستمدنا به باقي المباحث عن وثبت، المصطلح النقدي، وعن رصد مظاهره في فصل والبيان، عن حديث هذه المرأة في ألوانه الأسلوبية ودلالاته. لذلك كان الحديث عن دور، والنحو، في بناء المنهج النقدي عملية لابد أن تمر من شبكة القاعدة والشاهد في التركيب العام للحديث، فكان لزاما حصر النتيجة التي يمكن استنتاجها مما سبق فيما يلى:

1) رصد التشجيرات لمقاربة بنيوية الفكرة وتشعبها في قنوات التشكيل اللغوي.
 2) جعلتنا نقترب أكثر من مضمون الحديث اللغوي في رصد تحركات المعاني في المبانى.
 في المبانى.

 أطلعتنا على المعاني الكثيرة في الأسلوب الواحد من خلال التأويل والدلالات.

 4) تبرز قيمة تعدد الروايات في تقديم القراءات الممكنة، وظهور دور المعنى في الأسلوب.

 حققت لنا دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية، ودور هذه القاعدة في ضبط الأساليب.

 كما حققت لنا فلسفة التداخل والتكامل بين مستويات عمل اللغة، وحقوله وبين مستويات الصيغ والتراكيب، ودور العمليتين معا في خدمة إبداع النص، وإبداع الخطاب النقدي كذلك.

وإذا خالفنا ما وعدنا به سابقا من ضرورة متابعة عياض مع حديثه عن الأولى في غريبه وعربيته، ومعناه، وبيانه، واكتفينا بالغريب والنحو، فإن ذلك حصل لكوننا منذ أن بدأنا هذه الدراسة ونحن ــ بشكل أو بآخر \_ مع هذه الألوان، وما تبقى من مباحث سنخصصه للمصطلح النقدي إحصاء وترتيبا، كما سنتبع ذلك بنماذج نهي بها الكلام عن هذا «الحديث» ننتقيها من المادة النقدية والأدبية وحدها في البغية :

المصطلح النقدي في البغية: إحصاء وترتيب واستنتاج: وأعنى بالمصطلح النقدي هنا كل كلمة حصل لها من الشروط والصوابط والدلالة، ما جعلها في

مستوى ما اتفق عليه النقاد والبلاغيون، أو أنها حققت ذلك وكانت إياه في لغة وممارسة عياض، حيث تواجهنا بعض المفردات التي تقترب من المصطلح من حيث دلالته، ولكنها تظل من وضع ناقد سبتة. وهكذا ننصرف إلى هذا المبحث من هدي الفصل الثالث فنثبت المعجم النقدي الذي انتظرناه:

# \_1\_

الاتتلاف \_ الآلة \_ الابانة \_ الابداع \_ الابلاغ \_ الابهام \_ الاتباع \_ الاحمال \_ الاختصار \_ الاختصار \_ الأحفاء \_ الأداة \_ الأدب \_ الارداف \_ الازدواج \_ أسلوب \_ أساليب \_ الاستعارة \_ الاستعارة الحقيقية \_ الاستهلال \_ الاسناد \_ الاشارة \_ الإشارة الحقيقية \_ الاشتقاق \_ الإضافة \_ الاضمار \_ الاظهار \_ الاعراب \_ الأغراض \_ الاغياء \_ التزام ما لا يلزم \_ الاتزام \_ الأنفاظ \_ الأنفاظ المستكرهة \_ الألفاظ الوجيزة \_ الإلهية \_ الإيجاز \_ الإيغال \_ الإيضاح \_ الايماء.

#### \_ \_ \_ \_

البديع \_ بديع البلاغة \_ بديع البيان \_ بديع الوحي \_ البلاغة \_ بلاغة التشبيه \_ البلاغة (علم) \_ البيان \_ البيان \_ (علم) \_ البيان \_ (علم) \_ البيت (حد).

#### \_ ت \_

التأخير التأكيد - تأكيد البيان - التأليف - التأليف المتعاضد المتناسق - التأويل - التبليغ - التتبيع - التجبيس التجبيس الخقيقي - تجنيس التأويل - التبليغ - التتبيع - التتجبيس الكلام - التخريج - الترتيب - ترتيب الكلام - التركيب - التسجيع - التسميط - التشابه - التشبيه المتريب - التسجيع - التسميط وأكبر - تشبيه الشيء بما هو أعظم منه وأكبر - تشبيه الشيء بما هو أعظم منه وأدون - الشبيه الحيء بما هو أفضل منه وأحسن - تشبيه الشيء بما هو الخطر - منه وأدون - التشبيه الحقيم بالحطر - منه وأدون - التشبيه المجرد - تشبيه الحقي بالجلي - تصحيح الأغراض - التصريح - التصفير - التصمين - تطارد الترتيب - التمجب - التعريض - التعريف - التعابل - التقابل - التقابل - التقابل - التقابل - التقابل - التقابل - التقديم - التقديم - التعريف - التكرار - التكرار المعيب - التكرير - التكرار - التكرار - التكرار المعيب - التكرير - التكرير - التقديم - التعريف - التكرير - التكرار - التكرار المعيب - التكرير - التكرار - التكرار المعيب - التكرير - التكرار المير - التكرار - التكرار

ـــ التماثل ـــ تماثل الكلم ـــ التمثيل ـــ التمويه ـــ التناسب ــ تناسب النظم ـــ التوابع ـــ توازن الفقرات ـــ التوليد.

## - 5 -

جزالة الألفاظ \_ الجمع \_ الجنس \_ جودة الاختصار.

# - - -

الحديث \_ حدود الكلام \_ حسن التأليف \_ حسن التسجيع \_ حسن التعبير \_ حسن الطلاوة \_ حسن النظم \_ حسن نظم الكلام \_ حسن الكلام \_ حسن الكلام \_ حلى الكلام \_ حلى اللهجة \_ الحقيقة \_ حلاوة البديع \_ حلاوة اللفظ \_ حمل اللغظ على اللفظ \_ حمل المعنى على المعنى.

\_ 2 \_

الدلائل \_ الدلالة \_ الديباجة.

\_ i \_

الذوق

#### ـ ر ـ

رد أعجاز الكلام على صدوره \_ رد المؤخر إلى المؤخر \_ رد المقدم إلى المقدم \_ الردف \_ الروادف \_ الرواية \_ الرونق.

# - س -

السجع ـ السجية ـ سرد الصفة ـ السمات \_ السند \_ السياق.

# -- ص --

صحة المقابلة ــ الصدر ــ صدق التشبيه ــ الصفة ــ الصقالة ــ الصناعة ــ الصورة ــ صورة الحروف ــ الصيغة.

# \_ & \_

الطباق ـــ الطباق الحقيقي ـــ الطباق المحض ـــ الطباق غير المحض ـــ الطبع ـــ الطريقة ـــ الطلاوة ـــ طلاوة اللفظ. العبارة ـــ العبارة عن الحقير بالخطير ــ العبارة عن الحفي بالجلي ـــ العبارة عن المتهوم بالمحسوس ـــ العبارة عن الشيء بما هو أعظم منه وأحسن ـــ العبارة عن الشيء بما هو أخس منه وأدون ـــ العبارة عن القليل الوجود بالمألوف المعهود ـــ العجز ـــ العربية ــــ العلامة ـــ العلم (فنون).

# - è -

الغرابة \_ الغرض \_ الغريب \_ غريب التشبيه \_ الغلو.

#### \_ ف \_

الفصاحة \_ الفصل \_ الفصول \_ فصول الكلام \_ الفقرة \_ فقر السجع \_ الفقه.

## \_ ق \_

القافية \_ القراءة \_ قرب مخارج (أوائلهما وأوسطهما) الحروف \_ القسمات \_ القصد \_ القاس،

#### \_ 4 \_

الكتابة \_ الكلام \_ الكلام القصيح الألفاظ \_ الكلام الصحيح الأغراض \_ الكتابة . \_ الكلام البليغ العبارة \_ الكتابة.

## - 4 -

لطيف الوحي \_ اللزوم \_ اللغة \_ اللفظ الرائق \_ اللفظ المبهم \_ اللقب \_ اللمحة \_ اللهجة \_ اللوازم.

## - 6 -

المبالغة \_ المباني \_ المتشابه \_ المتشابه الوافي \_ المتكافىء \_ المتن \_ المثال \_ المجاز \_ المجانسة \_ مجانسة اللفظ للمعنى \_ محاسن الشعر \_ المخالف \_ مغيلة المثال \_ المداخلة \_ المذهب \_ مذهب النحاة \_ مذهب أرباب البلاغة

والنقد \_ مذهب الصناعة \_ المشابهة \_ المشاركة \_ المضارعة \_ المطابقة \_ المعافي \_ المعجزة \_ المعنى الفائق \_ المعقول \_ المقابلة \_ المقاطع \_ مقابلة المقاطع \_ مقابلة الفصول والمقطع \_ المقاساة \_ المقاصد \_ المقال \_ المقصد \_ مكارم الأخلاق \_ الملايمة \_ مليح الالتزام \_ المماثلة \_ المنازع \_ المناسبة \_ مناسبة الألفاظ \_ مناسبة الكلمات \_ المنزع \_ المنقول \_ الموازنة \_ الموصوف \_ الموضوع \_ المهيع.

#### \_ ن \_

النثر \_ النسق \_ النص \_ نظام الكلام \_ نظم البيان \_ نظم الكلم \_ النظم المتناسب \_ النقد \_ النوع.

#### - 1 -

الوحى ـــ وجازة الألفاظ ـــ وزن اللفظ ـــ الوصف.

هذه هي المصطلحات التي وظفها عياض بوعي وعلم وتمثل وقدرة، في منهجه النقدي، وناقش بها، وفها، قضاياه النقدية التي قاده حسه وذوقه وتصوره وثقافته إلى الوقوف عليها ورصد خصائصها، والجرد السابق بمثل خلاصة لجانب من عبقرية عياض، كما أنه صورة لأهم الكلمات التي تطورت في مختبر التحليل وشبكة الحديث وثقافة الرجل وحسه النقدي، لتكتسب صفة المصطلح حقا أو المفردة الواعدة بأن تصبح كذلك، وقد بلغت هذه المصطلحات ك ترى غو ثلاثة وثمانين ومائتي مصطلح، تكررت بفعل طبيعة النص وتحليله فبلغت نحوا من اثنين ومائتي مصطلح، حتى كانت «البغية» وكادت، لدقة أسلوبها وعلميته، تصبح قاموسا لأهم المصطلحات النقدية والبلاغية في تراثنا العربي الحصيب.

وننتقل الآن، مطمئنين، إلى بناء ما وعدنا به كنتيجة حتمية لما أفرزه المصطلح النقدي من مظاهر أسلوبية في أدبية هذا النص وما واكبه من تفسير وتحليل نقدي عميق:

الفصل الرابع: تداخل الأساليب/ المصطلحات في صياغة تفسير النص ونقده

1) حل إشكال منهجي في مضمون الحديث، وتتاثيج عياض في دراسته: أشرنا إلى أن عياضا وزَّع توجيهاته وضوابطه المنهجية في مقدمة البغية، وفي خلالها. وقد أخرت هذه الجزئية لمناسبتها في سياق التحليل والتصور المنهجي الذي اتبعته،

والسياق هنا هو تبريره عدم تحليل هيانه حديث كل امرأة، حتى لايطول، فوعد في السيان النبي الذي انفرد به حديث الأولى بأنه سيخصص فصلا لبيان الأساليب أو السيات والآراء النقدية الناتجة عنها وقد وفى بوعده، لكن يجب التنبيه إلى أنه، أولا : كان يذكر كثيرا من المصطلحات في أحاديث أخرى غير حديث الأولى تدخل في «البيان» ولو لم يسم عمله هيانا»، بل انه كان يفعل ذلك داخل أغراض الغريب، والعربية، والمعنى وغيرها إذا فرض عليه السياق ذلك، لكن ماذكره في حديث الأولى يدخل — حقا — في صلب ماخصص له فصل «البيان» الأخير حديث الأولى .

كما أنه يختم حديثه في هذا الفصل بذكر بعض إنجازاته، وهي جزئيات يمكن أن تضاف إلى صواحبها من مكونات منهاج عياض السابق، وإن كان من هذا السياق من جهتنا، يفرض علينا التعرض لهاتين النقطتين هنا لوجودهما ضمن شبكة هذا الفصل الأسلوبي الشامل بداية ونهاية، يقول عن الإشارة الأولى مفتتحا هذا الفصل بذكر ما وعد به سابقا:

ووغن الآن نفي بما وعدنا(٤٩٥)...به من ذكر ما اشتمل عليه هذا الحديث من ضروب الفصاحة، وفنون البلاغة، والأبواب الملقبة بالبديع، في هذه الصناعة، من لفظ رائق، ومعنى فائق، ونظم متناسب، وتأليف متعاضد متناسق، وبالجملة فكلام هؤلاء النسوة في الروايات المشهورة، من الكلام الفصيح الألفاظ، الصحيح الأغراض، البلغ العبارة، البديع الكناية والإشارة، الرفيع التشبيه والاستمارة، أكثر رونقا وديباجة، وأرق حاشية، وأحلى مجاجة، وأبلغ في البلاغة والإيجاز حجة، فأتن إذا تأملت كلام، (58)... ثم يشرع في موضوع فصل ديبان، ليرصد هذه فأنت إذا تأملت كلام، (88)... ثم يشرع في موضوع فصل ديبان، ليرصد هذه الخصائص في لوحات ذلك الحديث بحل امرأة وهي «الغريب» و«العربية» وهالمعنى، المنهجية التي حلل في ضوئها حديث كل امرأة وهي «الغريب» و«العربية» وهالمعنى، و«النبيهات» التي تمثل عنده ما يسميه حازم فيما بعد بالإضاءة والتنوير، قد قامت بدورها في تفكيك النص وإشباع الكلام في كل مجاهله مهما دقت، فقرر أن ينهي تلك النتائج المتفرقة بهذا الفصل الجامع لخير ما في أساليب

<sup>(84)</sup> البنية : 57 ـــ 58.

<sup>(85)</sup> البغية : 186.

الحديث ومعانيه، وبدأها بهذا التركيز الممتنع \_ إلا على أمثاله \_ ملخصا رأيه الانطباعي، بعد أن مكتنا من كل إنجازاته النقدية سابقا، ليضع أمامنا هذه اللوحة نتيجة، ولكنها قاعدة نظرية يبني عليها مواجهته للنص محققا هذه الأحكام المتفاوتة بين أحاديث النسوة في شبكة من التحليلات الجيدة.

لقد أدرك عياض أنه أمام صناعة نص، تم إنجازها بنجاح في هذا الحديث، وأدرك أيضا أن على والنقد، أن يقول كلمته فيها، بتحديد مظاهرها وضوابطها الاصطلاحية، ورصد أدواتها، وطرقها، ومقاييسها، ومعاييرها، ومستوياتها في رصد المظهر الجمالي للنص، فكيف تمّ للرجل تحقيق ذلك في هذا الفصل، بعد الذي قدمناه ؟ وقبل الجواب على هذا السؤال، نتم جزئية منهجية فرضها السياق وسبق التنبيه عليها، يقول عياض في نهاية الشرح : «هنا انتهى بنا القول فيما حررناه من الكلام في هذا الحديث، وقد احتوى على جمل من فنون العلم حسان، وفقر من ضروب الأدب غراب / عذاب، وخرّجنا فيه نحو عشرين مسألة من الفقه، ومثلها من العربية، مع كثرة ماذكرنا فيه من كلام الشارحين، وأصحاب المعاني، وترجيح الصواب، وتوليد كثير مما لم يتقدم فيه كلام بلغه علمي، وانتهى إليه ذكري، واقتصرت في أكثر ماذكرته من اللغات على رفعها إلى ذاكرها من مقانع هذا العلم، واستغنيت بذلك عن الشاهد إلا في النادر، حرصا على الاختصار، وأكتفاء بقول أولئك القدوة، إذ هم المقلدون في ذلك، وذكرت الشواهد في المعاني تمهيدا لها، وإظهارا لوجودها، وحجة على صحة تأويلاتها، لاشتراك الخواطر فيها، وتوارد العقول عليها، وحررت في هذا الفصل الأخير من علم البلاغة، واستثرت ما في كلامهن من سر الفصاحة، وغرائب النقد، وبديع الكلام ما فيه غنية لمتأمليه، مما شدا في باب الأدب شيئا، وتطلع لأن يعلم صناعة تأليف الكلام أو يفهم منازع أرباب هذا الشأن (86) ... وهو هنا يؤكد ما قلناه سابقا، ويبدو من النصين السابقين أن الرجل مسكون بالأدب وصناعته وعلومه ونقده، وكيف لا وهو الشاعر الناثر المبدع فوق ما اشتهر به بين المحدثين والفقهاء بتفوق شهد به الشرق والغرب فماذا عن الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه برصد حدود متطلبات هذا الفصل ؟

<sup>(86)</sup> البغية : 214 ـــ 215

2) تشخيص الصورة النقدية بين المصطلح والشاهد: ونحتار لهذا المبحث الحتامي طريقة خاصة في إنجازه، تتمحور في نقطتين متكاملتين: الأولى: نقلية، والثانية عقلية، نكتفي من الأولى بجمع مقاطع الحديث وترتيبها لتنسجم مع مايوازيها من تحليل ونقد فرضته طبيعة منهجية فصل «بيان»، وإذا كنا قد فضلنا أن تكون تلك المقاطع ـ خاصة ـ من حديث والأولى، لعناية عياض الفائقة به أكثر من غيره، فقد لزمنا تجميع عناصره وتتبع مصطلحاته قبل دراسته، فنقول:

أ) تركيب تحليل حديث الأولى: وهو يتشعب في تسعة مقاطع نذكر بعضها
 لدلالتها على الباقى:

1) ه... واعتبر كلام الأولى، فإنه مع صدق تشبيه، وصقالة وجوهه، قد جمع من حسن الكلام أنواعا، وكشف عن عيا البلاغة قناعا، وقرن بين جزالة الألفاظ وحلاوة البديع، وضم تفاريق المناسبة، والمقابلة، والمطابقة، والجانسة، والترتيب والترصيع، فأما صدق تشبيها فعلى ما شرحناه قبل(٢٥٠)، والتشبيه أحد أنواع البلاغة، وأبدع أفانين هذه الصناعة، وهو موضوع للجلاء والكشف، والمجانفة في البيان والوصف، والعبارة عن الخفي بالجلي، والمتوهم بالمحسوس، والحقير بالخطير، والشيء بما هو أعظم منه وأحسن، أو أخس وأدون، وعن القليل الوجود بالمألوف المعهود، وكل هذا لتأكيد البيان، والمبالغة في الإيضاع، فانظر أين قول القائل الذين كفروا أعماهم لا ينتفعون بها، من قوله تعالى: «الذين كفروا أعماهم لا ينتفعون بها، من قوله تعالى: «الذين كفروا أعماهم لا ينتفعون بها، من قوله تعالى: «الذين كفروا أعماهم لا ينتفعون الموضعين من البيان، وفرق بين الكلامين في الإيضاح، وإن كان الغرض واحدا، والموضوع سواء..ه(89) بين الكلامين في الإيضاح، وإن كان الغرض واحدا، والموضوع سواء..ه(89) وعلى هذا انمط يسير مكثرا من الاستشهاد بالقرآن والشعر.

2)... وثم أنظر حسن نظم كلامها وتطارده، وأخذه حقه من المؤالفة، والمناسبة، في الألفاظ التي هي رأس الفصاحة، وزمام البلاغة، فإنها وازنت اللفاظها، وماثلت كلمها، وقدرت فقرتها، وحسنت أسجاعها، فوازنت في الفقرة الأولى ولحم، وبرأس، في الثانية، ووجمل، وبجيل، ووعث، وبوعث، في الرواية الأخرى فأفرنجت كل فقرة في قالب أختها، الواحدة، ووقحر، وبوعر، في الرواية الأخرى فأفرنجت كل فقرة في قالب أختها،

<sup>(87)</sup> البغية : 51، في بيان المرأة الأولى، وما أضافه بتركيز في هذا الفصل الشامل.

<sup>(88)</sup> النور : 39، وتتمة الآية : ويحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

<sup>(89)</sup> البغية : 187 ـــ 188.

ونسجتها على منوال صاحبتها، ومن هذا الباب في القرآن العزيز في حسن التأليف، ومناسبة الألفاظ، ومقابلة الكلمات، كثير...،(90) ثم يستشهد، ويضيف من المصطلحات.

8) ... ووفي كلام الأولى نوع ثالث من البديع يسمى الترصيع، وقد يسمى بالموازنة، وبالتسميط وبالتضفير، وبالتسجيع، وهو أن تتضمن الفقر، أو بيت من الشمر، مقاطع أخر بقوافي متاثلة غير فقر السجع، وقوافي الشعر اللازمة، فيتوشح بها القول، ويتفصل بها نظم اللفظ، كما أتت هذه وبجمل، في وسط الفقرة الأولى، و «جبل» في وسط الفقرة الأخرى، ففصلت بذلك الكلام، على حد من المقابلة، أثناء السجعين اللذين هما: غث ووعث، فجاء لكل فقرة سجعان متأثلان متأثلان.

ونكتفي بهذه التماذج من المقاطع التسعة المكونة لتحليل عياض ونقده لحديث الأولى وحدها، وقريب منه نجده في باقي تحليله للأحاديث الباقية، لكن الكفاية تحصل بالرجوع إليها في الفصل الأخير المحال عليه، وننتقل إلى :

 ب) تكوين الصورة النقدية: بوضعنا للأصول التي تحكمت في منهاج عياض النقدي وحددت طبيعة مضامينه النقدية، وبجردنا الشامل للمصطلح النقدي، نكون قد وقفنا على أدوات ومواد الصورة النقدية منهاجا وأسلوبا ومصطلحا وعملا نقديا.

فتلك العبارات القصيرة والدالة هي التي ألهمت عياضا هذا الشرح الذي يمكن حصر عناصر أدبيته في الخصائص التالية :

 خضوع النص لصناعة تفنية جيدة، جعلت الناقد يحتاط لعمله النقدي، فيوثق روايته وصناعته معتمدا مصطلحي الجرح والتعديل ليضع أمامنا نصا موثقا سليما، وشرحا نقديا في مستواه.

 2) قدرة النص على مواجهة أدوات الشراح محدثين، ورواة، ورجال بلاغة ونقد، جعلت الناقد يحتاط لعلمه بالمصطلح والشاهد واعتاد المصادر الموثقة، حتى

<sup>(90)</sup> البغية: 190 ـــ 191.

يكون في مستوى ما نرشحه له من تمثيل بحق لنضج النقد الأدبي في المغرب قبل القرن السابع والثامن الهجريين

3) ما نخرج به من ثقة في منهج الرجل بكل مقوماته وأصوله ومقاييسه وأدواته ومصطلحاته يؤكد لنا أن عياضا كان واثقا من رؤيته النقدية وحسه اللغوي وعلومه المتنوعة، وهو يقلب النظر بهذا العمق والشمولية، في حديث أم زرع، راصدا مظاهره المعرفية والجمالية.

إن عياضا \_\_ باختصار \_\_ رجل عصره في كل المعارف التي نعرفها له في كل مؤلفاته، والبغية تحمل صورة ناصعة عنها خصوصا في جانبها اللغوي والأدبي والبلاغي والنقدي، فإذا حظي من القدماء والمعاصرين بالعناية التي لم تتعمق بعد أقاقه العلمية والأدبية، فإنما ذلك لما كان يتمتع به الرجل من موسوعة علمية نادرة، ومن وعي بها وبأسرارها، والبغية عندي بالصورة التي قدمناها، وبما سنراها عليه في رأي الدارسين المعاصرين، خصوصا في الجانب اللغوي والأدبي والنقدي والبلاغي، هي خير من يمثل النقد في المغرب، وتظل لها خصوصيتها بين كل المصادر النقدية في كل عصور تراثنا النقدي العربي في طول وعرض العالم الإسلامي.

وإذا كنت أقطع القول غصبا عني في هذا النص وصاحبه نزولا عند طبيعة بحث لا يعدو أن يكون مقالا محصوراً لحجم معين، فإن عرض عياض وبغيته، في حقيقته اللغوية والنقدية على أنظار باحثين علماء أجلاء، نظروا إلى هذا النص فوفوه حقه، وكان إصراري أن لااعتمد أعمالهم على عمقها وخطورتها يكتسب مشروعيته من عبقرية الرجل، ويتعلق الأمر بما خصصته مجلة المناهل المغربية من أبحاث قيمة لنخبة من كبار الباحثين من المشرق والمغرب في حق ناقد سبتة والمغرب عما جعلني لا أخلي عملي من تتويجه بآراء هذه الجلة التي قالت كلمة صدق وحق في هذا الناقد الكبير:

ويعنيني من مجموع المقالات التي نظرت في عياض، ما يتصل منها بأدب عياض ونقده وبلاغته ولغته، علما بأن فهم عالَم عياض لا يتم إلا بالاطلاع على سيرته كما سجلها أقرب الناس إلى روحه وقلبه وهو ولده وحققها موثق عالم يعد من أقرب أساتذتي إلى قلبي وعقلي وهو د. محمد بنشريفة فماذا عن رأي هؤلاء الباحثين في عياض ؟ لقد أجمعوا على القول بأنه:

إذا كان عياض، بحق، وأشهر الأعلام في تاريخنا العلمي على الاطلاق،(91) وأنه بالنسبة للمرابطين والموحدين \_ «مفخرة المغرب في هذا العصر والذي يليه»(92) وذلك في حقول معرفية أهمها الفقه والحديث، فهو من أكبر شعراء المغرب حيث خلَّف لنا \_ ولم يصلنا إلا نتفه \_ شعرا وفي ديوان اشتمل \_ بشهادة ولده \_ على نحو خمسة آلاف بيت،(93)، هو بهذا والإبداع، وبذلك النبوغ العلمي المتشعب يستحق بكتاب البغية ووحدها، أن يذكر بين كبار النقاد(94) لأنه نجح في هذه الرسالة وفي نقود أخرى من والشفاء، أن يقدم لنا ونظرات يعمل بموجبها في تقييم الجمال الذي عليه الصور (الأدبية)(95) بواسطة ماركبه من تصور ومن مصطلحات دلت على تمكنه من عناصر الجمال الفني في حديث وأم زرع، كما دلت بالمعارف أهمها االحديث، واكان حق القاضي عياض أن يعتبر من كبار النقاد من أجل كونه من كبار علماء الحديث (96)، ومن المشاركين المتمكنين وفي مختلف العلوم كالنحو واللغة والأدب والتاريخ والتراجم وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، ما جعل منه عالما موسوعياه(<sup>97)</sup> مهياً بمجموع ذلك لسبر أغوار هذا النص والتحليق في جميع أغراضه، وفي مقدمتها \_ عندي \_ أغراض اللغة بكل علومها، والأدب والمصطلح والنقد والبلاغة، بفضل تمكنه من شبكة المناهج التي تعامل معها، وعالج الحديث في ضوئها : كمناهج المحدثين، ومناهج الفقهاء، ومناهج اللغويين والنحاة، ومناهج المؤرخين، ثم مناهج البلاغيين والنقاد(98) بالإضافة إلى تمكنه إبداعا وممارسة تحليلية نقدية من وإحساسه الأدبي، وذوقه الفُّني(99) اللذين اخترق بهما هذا النص، وبما ملك من ثقافة خدمت الحديث لغة

<sup>(91)</sup> د. محمد ينشريفة : كتاب التعريف بالقاضى عياض لولده أبي عبد الله محمد (المناهل)

<sup>(92)</sup> الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه : 93.

<sup>(93)</sup> مرجع الأستاذ بنشريفة السالف.

<sup>(94)</sup> ذ. عبد الله الطيب والقاضى عياض الناقده : 199 (المناهل).

<sup>(95)</sup> ذ. محمد بنتاويت : (عياض النقاد البلاغي) : 306 (المناهل).

<sup>(96)</sup> عبد الله الطيب (المرجع السابق).

<sup>(97)</sup> عبد الله كنون االقاضى عياض أدبياه : 47 \_ 48 (المناهل)

<sup>(98)</sup> د.ابتسام مرهون الصفار والبحث الأدبي عند القاضي عياض من خلال البغيةو: 260 \_\_ (المناهل)

<sup>(99)</sup> نفس المرجع

وتركيبا ومعاني ومصطلحا، خصوصا وهو اللغوي(100) المتمكن من أدق أسرارها رصيدا وتوظيفا، إيداعا، ونقدا.

لكن هذه الشهرة لم تكن لتنال شهادة هؤلاء الجلة من الباحثين المعاصرين الأكفاء لولا مالمسوه من عبقرية في تراث الرجل، خصوصا «منهاجه» في سائر ما ألف، وبالحصوص «بغيته» أو على الأصح، بغيتنا، كما عبر هو نفسه عن ذلك، التي توجها الرجل ــ مع مضامينها العلمية ــ المتنوعة ــ بطريقة امتازت بدقة بيان المنهج الذي سلكه، والمذهب الذي التزمه، والنتائج التي توصل إليها (101) وسلمها للأجيال اللاحقة، قوية متينة محكمة.

ولعل المحدث عن وأوليات النقد الأدبي بالمغرب (102)، وهو يتأمل نقود ابن سبع السبتي، أبي الربيع سليمان، المعروف بكتابه وشفاء الصدور في إيضاح البيان عن كشف حقائق البرهان في السيرة النبوية، ووالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، وغيرهما، ويقارن بين الرجلين، وبين وبغية عياض م مثلا ليجعل من هذا العالم الناقد المختص أهم ممثل للنقد الأدبي في عصور ما قبل القرن السابع والثامن الهجريين، كما ترجمت ذلك هذه الدراسة المتواضعة دون أن يمخس الرجلين حقهما في تمثيل عصرها سواء المرابطي أو الموحدي (103)

ففي هذه الأوليات نقف على الأرضية التي تم فيها ونشوء البلاغة وتطورها في المغرب، (104) وبالتالي على صورة والنقد الأدبي في المغرب في روافده واتجاهاته (105) وفي نضجه المنهجي والعلمي وكما، ووكيفا، كما أثبت هذه الدراسة ذلك أو حاولت.

<sup>(100</sup> أنظر: «القاضي عياض اللغوي من خلال حديث أم زرع: 536 ــــــــ 612 للدكتور الراجي والقاضي عياض اللغوي: 432 ــــ 471 للأستاذ عبد العلي الودغيري (وكلاهما بالمناهل.

<sup>(101)</sup> شيء من منهجية عياض في دراسة النص، : 613 ـــ 636 للدكتور عبد السلام الهراس. مجلة المناها, عدد 99.

<sup>(102)</sup> لعبد السلام شقور : 25 ــ 38 ندوة وجدة 84 عن هجوانب من الأدب المغربي...

<sup>(103)</sup> نفس المرجع. وانظر رسالته عن القاضي عياض الأديب : دار الفكر المغربي ط 83/1

<sup>(104)</sup> للأستاذ رضوان بنشقرون، مجلة كلية الآداب بفاس 82 / 1983.

<sup>(105)</sup> للأستاذ على لغزيوي، ندوة وجدة السالفة الذكر.

تلك كانت رحلتي مع «البغية» منهاجا ومصطلحا، وهذه شهادة المعاصرين في نقده الأدبي وعبقريته ككل، وبين عملي التحليل الميداني والنتائج التي قدمتها الفصول الأربعة، وهذه الشهادة نقف على حقيقة تثبت نضج المغاربة المبكر في مجال النقد والبلاغة الذين احتلوا فيهما الريادة خلال ق 7 و هم اللذين اشتغلت على مصادرهما هذه الأطروحة، ويظل عياض نابغة عصره وأحد النقاد الكبار الذين من حقول المعرفة ومن بينها حقل النقد الأدبي.

# القرآن الكريم ميزان المعرفة الإنسانية

فاروق حمادة كلية الآداب ـــ الرباط

يعاني الفكر الإنساني اليوم بلبلة واضطرابا، وتبدو عليه تحول وانتقال، وإني لألمح هذا الفكر من خلال اتساع بلبلته، وملاخ تحوله وتبدله قد غدا في نهاية حقية كانت السيادة فيها للإلحاد واللادينية، وكانت الثقة فيها بالمادة والتجربة مطلقة، وعلى مشارف مرحلة جديدة، أرسلت فيها أنوار الإيمان أشعتها، فبدأت تتلقفها قلوب ظامقة، ونفوس خائفة مضطربة، إننا على أعتاب هذه المرحلة الجديدة، ولكن الانتقال في حياة بني الإنسان من مرحلة إلى أخرى ليس بالشيء السير، ولا بالهين السريع، إنه مخاض عسير وييقى القرآن الكريم واحة الأمان والاطمئنان، والشاهد الحتى على مسيرة الإنسان.

## \_ 1 \_

غير خاف على ذي لبُّ أن القرآن الكريم قد نزل على قلب محمد بن عبد الله على قلب محمد بن عبد الله على في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونواحيهما، وهو رجل أمي لايقرأ ولايكتب في أمة أميَّة تندر الكتبة فيها، وتزداد الحسبة ندرة، وهذا مما أجمعت الإنسانية عليه، وخلده النص الموحى ليبقى على الدوام باعثا على التأمل والتفكير، قال تعالى في محكم التنزيل: والذين يتبعون الرسول النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث، (أ).

سورة الأعراف 157.

وقال تعالى : وومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لايوده إليك إلا مادمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون(<sup>(2)</sup>). وقال تعالى : وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين(٥)؛ هذا الكتاب الذي سكنت إليه قلوب، واهتدت به عقول، إبان نزوله وبعد نزوله، نفرت عنه أخرى، وجفلت من هداه، وحارت في شأنه، فذهبت في مقاومته طرائق شتى، وسلكت في حربه سبلا عددا، ولكنها أمام وقعه في النفوس، وتأثيره في الأفتدة كانت خاشعة معترفة على ما فيه من تأنيب لكل معتد مريب، وتحدّاهم على الاتيان بمثله أو بمثل بعضه، واستمر التحدي ولازال، وهذا هو وجه الإعجاز، أي أن البشرية وقفت عاجزة عن الإتيان بشيء من ذلك، وتلاحقت الأجيال، وتتابعت القرون تلو القرون، والعجز يزداد، وحجة القرآن عالية باقية، وتزاحمت عبر الأجيال دراسات الإعجاز ومواطن العجز عند الإنسان عن مقاومة هذا الكتاب المبين، وتفنن في ذلك اساطين العربية وأثمة البلاغة، وحددوا ذلك في ملامح كبرى، من فصاحة الألفاظ، وحسن النظم واخبار بالغيوب وغير ذلك، وهذا كله حق وصدق. وقد التفت بعض الأئمة إلى جانب مهم في الاعجاز ألا وهو إعجاز المعاني والأفكار التي تضمنها هذا الكتاب العزيز. وفي هذا يقول الإمام الخطابي المتوفى 388 هـ : المنما صار القرآن معجزا لأنه جاء في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصح المعاني»<sup>(4)</sup> وقد طعن المشركون المعاندون إبَّان نزوله في معانيه ومضامينه لما عجزوا عن الطعن في لغته وأسلوبه، وخلدها الله تعالى في كتابه العزيز للناس حتى إذا ما جاء وادعاها ليُّعلم أنه ليس أب عذرتها، ولاأول من فتَّق فكرتها، قال عز من قائل : «أم يقولون افتراه ! قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لاإله إلا هو، فهل أنتم مسلمون،(٥). وغير خاف ان الافتراء لايكون في الألفاظ والمباني، وإنما

<sup>(2)</sup> آل عمران 75.

<sup>(3)</sup> الجمعة 2

<sup>(4)</sup> انظر الخطابي؛ رسالة في إعجاز القرآن الكريم، ص 64 طبعة دار المعارف بمصر.

<sup>(5)</sup> هرد 14.

يكون في المضامين والمعاني، ونكصوا عن دعواهم هذه كما نكصوا عن سالف دعواهم وارتدوا خائبين، وسار الإنسان المؤمن في رحاب القرآن الكريم يتأمل المعاني والمفاهيم ليعيش في كنفها كما يتأمل الأساليب فيقتبس منها ويحذيها، ووجد الدارسون والفاحصون، ان مضمون الرسالة القرآنية في رحابتها وشحولها ودقتها فوق مستوى الإنسانية كلها، ناهيكم بفرد واحد، مهما كان ذكاؤه وعبقريته.

إن مضمون هذه الرسالة يتفجر علما ومعرفة بواسع معنى هاتين الكلمتين. ويزداد عطاؤه ثراء وإشعاعا مع توالي الاعصار والأدهار، ولهذا كان الصحابة الكرام الأخيار، والمقدمون في علم القرآن الأبرار كابن مسعود يقولون: ثوروا القرآن، مَن أراد علم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد علم الآخرة فعليه بالقرآن. أجل لقد كشف القرآن للإنسان عن أسرار نفسه الباطئة، وأنار له جوانب الأرض القصية، وحدثه عن البحار وأعماقها، والمحيطات وأبعادها، ووضّع له القونين الضابطة للفلك والطب وغيرها، ولم يستطع المختصون في جميع المعارف والفنون عبر القرون أن ينقضوا شيئا من مضامين هذا الكتاب العزيز، وتُظمه التي قدمها وألزم بها؛ وإن شردوا عنها وتجاهلوها عادوا بعد حين من شرودهم خائبين خاسرين، وأحيانا مذعنين مقرين، وهي معالم هامة في إثبات إعجاز هذا الكتاب الكريم.

#### \_ 2 \_

إن القرآن الكريم قد أوحي به إلى محمد على ليناه للناس لهدف معين وغاية واضحة وقد جاء كم من الله نور وكتاب مبين يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم (٥٠٥) وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لايؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أمياه (٣٠). لقد استقرأ العارفون غاية نزول القرآن، وما طلب إليهم فيه من خلال آياته وسوره من منطوقه وفحواه، وحددوا ذلك وأبانوه، وفي هذا يقول الإمام الغزالي: وسر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده الأقصى دعوة الخلق إلى الجبار الأعلى، رب الآخرة

<sup>(6)</sup> المائدة 16.

<sup>(7)</sup> الإسراء 9 - 10.

والأولى، خالق السماوات العلى والأرضين السفلى، وما بينهما وما تحت اللاى، ولذلك انحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع، ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة، وثلاثة هي الروادف والتوابع المغنية المتمة، أما الثلاثة المهمة فهي تعريف المحوول إليه (الله تعالى)، وتعريف الصراط الذي تجب ملازمته في السلوك المجيين للدعوة، ولطائف صنع الله فهم، وسره ومقصوده التشويق والترغيب، والمناكبين والناكلين عن الإجابة وكيفية قمع الله لهم، وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. وثانها : حكاية أحوال الجاحدين وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق، وسره ومقصوده فضح الباطل والتنفير منه وإيضاح الحق وشبيته. وثالثها : تعريف منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والأهبة والاستعداد (8).

وأفاض الإمام الغزالي في شرح هذه المقاصد بتقسيم آي القرآن جميعها على هذه المقاصد الستة.

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد جعل الإنسان مركز هذا الكون دولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير بمن خلقينا تفضيلا (٩٥)، وغايته منه أن يكون عارفاً لربه، مطيعا له، مهتديا صالحا للحياة الدنيا والحياة الأبدية، ولهذا كشف له القرآن الكريم عن حقائق في ذاته وبنيانه لم تكن معروفة من قبل عند الإنسانية كلها مخالفا ما كان معروفا عند البشر في هذا الباب، مخطعاً كثيرا مما هو شائع مقرر. كشف ذلك وبينه بوضوح وجلاء وعمق.

ولا يوجد كتاب حتى في أيامنا هذه ومن كتب الاختصاص قد أماط اللُنام عن الإنسان وما يحمله في جوانحه، وعن نشأته ونهايته، وما بين هذه وتلك من شوط طويل وميدان فسيح يتقلب فيه كيفما يريد ويشاء، ومن يدقق النظر في جزء نما جاء في النص الكريم مما يختص بهذا الإنسان، يرى أنه عُني به وهو رغبة جامحة وشهوة منبعثة ملحة «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير

<sup>(8)</sup> انظر الغزالي، جواهر القرآن، طبعة دار الآفاق الجديدة، ص

<sup>(9)</sup> الإسراء 70

المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام الحرث...١٥٥٠). وقوله تعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكوني من الشاكرين (11).

ثم بين أطواره في بطن أمه بل وأحواله قبل ذلك ووهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا(١٤)، وولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين(13)، دخلق الإنسان من صلصال كالفخار، (14) فهي مراحل تمر على الطين اللازب اللزج الذي خلق منه الإنسان وفلينظر الإنسان م خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب،(15) «يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خُلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمرة(١٥).

وتكررت هذه الحقائق في مواضيع شتى في ثنايا القرآن الكريم بالجزم واليقين لا الظن والتخمين، من ذلك ما جاء في سورة المؤمنون وولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين،(17).

وكذلك تكررت في سورة غافر الآية 67، والسجدة الآية 7 \_ 9 في آيات كثيرة تكشف حقائق وهو في بطن أمه ههو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

<sup>(10)</sup> آل عمران 14

<sup>(11)</sup> الأعراف 189

<sup>(12)</sup> الفرقان 54

<sup>(13)</sup> المؤمنون 12

<sup>(14)</sup> الرحمان 14

<sup>(15)</sup> الطارق 5

<sup>(16)</sup> الحج 5

<sup>(17)</sup> المؤمنون 14

وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، (18)، وقوله تعالى: دوإن كن أولات حل فانقوا عليهن حتى يضعن حملهن، (19)، فإذا وضعن حملهن كان من عادتهم فرحهم بالذكر وتجهمهم من الأنثى، فنعى عليهم ذلك دوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون (20) وبعد فرحة الولادة تبدأ مرحلة الرضاع: دوالولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسمها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، (21)، دوحمله وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير، (22).

وبعد ذلك، ومادام وليدا قاصرا، أو ناشئا حدثا لايعتدى عليه، ولاتؤكل حقوقه بل هو في رعاية كريمة، وتنشئة حكيمة، إما في أحضان والديه أو كنف أهله ووصيه «يوصيكم الله في أولادكم (24°) «وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا... (25°).

كل ذلك وهو أجمل صورة وأحسن خلق وأتم تكوين القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، (<sup>26)</sup> حتى إذا بلغ مرحلة الأشد في قوة جسمه واكتمال إدراكه وسعة عقله وغاية شعوره وغرائزه بين له القرآن الكريم هذه المرحلة وما يحفها بأبلغ بيان، قال تعالى : «حتى إذا بلغ أشده، وبلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني

<sup>(18)</sup> النجم 32

<sup>(19)</sup> الطلاق 6.

<sup>(20)</sup> النحل 58

<sup>(21)</sup> البقرة 233

<sup>(22)</sup> الاحقاف 15

<sup>(23)</sup> لقمان 14.

<sup>(24)</sup> النساء 11.

<sup>(25)</sup> النساء 6.

<sup>(26)</sup> التين 4.

أن أشكر نعمتك التي أتعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين»(<sup>(27)</sup>. ثم يدخل مرحلة أخرى في بنائه الجسمي وشعوره النفسي، فصلته الآيات أيما تفصيل من ذلك قوله تعالى : (عثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل.... (<sup>28)</sup> (ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا(29)، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير(30)، هذا وغيره مبثوث يتلوه التالون آناء الليل وأطراف النهار على رؤوس الأشهاد، مما يتعلق بخلق الإنسان، فهل استطاع أحد نقضه بحجة، أو رفضه ببرهان ! بكل تأكيد لا، وفي هذا العصر تجاهلوه وأحاطوه بضباب من الأوهام والشبهات هوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً<sup>(31)</sup>، ويظهر داروين بدعوى خطيرة حاولت مسخ الصورة الكريمة وتشويه الخلقة القويمة، وصفَّق لها مغرضون، وروَّج لها مهرجون، وتقدمت المعارف والعلوم من الطب والجيولوجيا والنفس واللغات والرياضيات، فسقطت على هدي هذه العلوم وبقاطع براهينها دعوى دارون، وتدحرج دعاتها من أعالي أوهامهم إلى وديان الحقائق، وتبقى ذيول ولا يضير، وانكشف القناع عن صدق القرآن، وأن حقائقه هي الميزان.

# \_ 3 \_

وكما كشفت آيات الله عن حقائق الحلق الظاهرية في الإنسان بينت له حقائق داخلية ثابتة في أعماقه لها الأثر البالغ في وجوده وتوجيه، وجاءت تجارب الإنسان وجهوده عبر مئات السنين مصدقة لبين الآيات وما ذلك إلا لاتحاد المصدر في الخلق والوحى دومن أصدق من الله قيلاه(22) لقد جُبل الإنسان على غرائز

<sup>(27)</sup> الاحقاف 15.

<sup>(28)</sup> غافر 67.

<sup>(29)</sup> الحج 5.

<sup>(30)</sup> الروم 54

<sup>(31)</sup> الهل 14

<sup>(32)</sup> النساء 122

ودوافع معينة، وجاء التشريع القرآني بعد بيان هذه الغرائز والحوافز ليضع لها ضوابط معينة تلائمها وتناسبها،. ولاتزيلها أو تمحوها.

فالإنسان كما بينه القرآن ضعيف ديريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاه (33) فهل ينكر أحد هذا ؟ وكانت أوامر الله وإلزاماته مناسبة لضعفه. فالإنسان عجول دخلق الإنسان من نجعل سأوريكم آياتي فلا تستعجلونه (34) فهل ينكر أحد هذا ؟ وكانت التشريعات الإلهية رحيمة به غير مؤاخذة لمجلته وتسرعه دويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولاه (35) دولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، (36) الإنسان قتور؛ أي حريص شديد البخل شحيح وقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراه (37) دومن يوق شح نفسه فأولئك هم الملكون (38).

الإنسان هلوع، ومعناه في القرآن **دان الإنسان خلق هلوعا إذا مسَّ**ه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين<sup>(39)</sup> الإنسان كنود، أي جحود وكفور وإن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد<sup>(40)</sup>

الإنسان ظلوم جهول وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأيين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاه(<sup>(4)</sup>

الإنسان جدل خصم هوكان الإنسان أكثر شيء جدلاه(42) الإنسان يطغى

<sup>(33)</sup> النساء 28

<sup>(34)</sup> الأنبياء 37

<sup>(34)</sup> الابياء / 3

<sup>(35)</sup> الإسراء 11 (36) يونس 11

<sup>(37)</sup> الإسراء 100

<sup>0 11 00</sup> 

<sup>(38)</sup> الحشر 9

<sup>(39)</sup> المعارج 19

<sup>(40)</sup> الماديات 8

<sup>(41)</sup> الأحزاب 72

<sup>(42)</sup> الكهف 54

وكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى (ق) الإنسان، الإنسان... ثم هو كفور إن لم تضبطه التعاليم الإلهية وتحكمه التربية الربانية وقتل الإنسان ماأكفره (<sup>(40)</sup> هوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراه ((<sup>(40)</sup>).

إن القرآن الكريم قدم نماذج للإنسان في جميع أحواله وأطوارِه، صغيراً وكبيرا، أبا وإبنا، أخا وزوجا وأما، عاشقا ومعشوقا، مجرما ومسالمًا، أريحياً وحسودا، صالحا ومفسدا، ظالمًا ومظلومًا، فخورًا ومتواضعًا، متجبراً طاغيًا، وقويًا مؤمنًا، منتصرًا ومهزوما، عائدًا ملاقيًا، ومباعدًا مفارقًا، مؤمنًا وكافرًا، حرا طليقًا، وسجينًا مضطهدا، متمردا عاتيا، وتاثبا منيبا، صادقا وكاذبا، فردا مستقلا، وعضوا في جماعة، مجتمعا مغلقا، وإنسانية متكاملة. كل هذا وغيره ذكره القرآن في أنصع صورة وأقوى كلمة وأعمق تأثير يأخذ بلب الإنسان ومشاعره ليعيش الموقف ماثلاً، ويندمج في أحداثه طرفا، إنه الإنسان في جميع أبعاده، بل أكثر من هذا إنه قد ربط عمقه الداخلي وهو نائم من غير إرادة ولا قدرة ببعده الخارجي وهو مستيقظ مريد مختار، وهذه أمور تحتاج إلى تفصيل، وقد تناولتها دراسات وإن كانت قليلة، ولكن من يقرأ القرآن الكَريم يدرك الكثير من هذه الحقائق كيفما كان مستواه الثقافي، وقد تتغير الأسماء والمصطلحات بتغير الزمان ولكن الحقائق الأصلية الثابتة لاتتغير ولا تتبدل، ولهذا قال بعض المفكرين الغربيين إننا إذا أزلنا القشرة الخارجية الرقيقة التي نتجمل بها لتساوينا مع الإنسان البدائي الأول. وها قد مر على هذه الحقائق القرآنية مثات السنين فهلُّ نقصت أو خطئت ؟! لقد ادعى فرويد دعوى، وعلت الفرويدية خلال فترة من الزمن، وتلقفها المنحرفون، وعلقت على هذه الدعوى كل جريمة خلقية، ولم تدم القضية طويلا ومزق الباحثون الفرويدية وتلاشت، وتبقى الذيول ولا يضير، وتعلو حقائق القرآن في ميدان الإنسان ميزانا لكل معرفة في هذا الباب

- 4 -

أما مهد هذا الإنسان ومتقلُّه في ذهابه وإيابه، الأرض وماحولها من أجرام

<sup>(43)</sup> العلق 7

<sup>(44)</sup> عبس 17

<sup>(45)</sup> الإسراء 67

وأفلاك، فقد كانت نظرة الإنسان إليها قبل نزول هذا القرآن مغلوطة غير صحيحة، مُشهشة غير واضحة، فجاءت كلمات الله لتنير الحقائق وتكشف عن النواميس والسنن وتزيل أغشية الجهالة عن عيون الإنسان، فالشمس والقمر والنجوم كانت ثما يخافه ويخشاه فيتقرب إليه بالعبادة، لكن القرآن الكريم \_ وقبله الرسالات السالفة \_ وضعتها موضعها الصحيح، إنها مخلوقات مسخَّرة خاضعة تؤدي دورا معينا مرسوما ليعود نفعه على الإنسان ووآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجرى لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العلم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون (46) ويقول عز من قائل: دخلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لايخلق، أفلا تذكرون ؟! وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها، إن الله لغفور رحمه(47)

إن القرآن الكريم قد تناول مظاهر الكون كله، أرضه وسمائه، بحاره وجباله، نجومه وأشجاره، رياحه وعواصفه، أنوائه وبروقه، مياهه وأنهاره، وديانه وهضابه،

<sup>(46)</sup> يس 37 ــ 39

<sup>(47)</sup> النحل 3 ــ 18

حيوانه وجماده، طيره وهوامه، بما يستحيل على نفر غير قليل جمع علمه ومعرفة قوانينه في عصرنا هذا بله عصر نزول القرآن الكريم، وقد غذا لكل كلمة من هذه الكلمات وغيرها شعبة علمية ومباحث متخصصة ودراسات مستقلة ومجلات ونشرات دورية متتابعة، فما زادت على توالى الحقب والسنين حقائق القرآن إلا تأكيدا، وما أمدت أهل هذا الكتاب العزيز إلا إيمانا وثباتا، وقد ذكرت فيه أمور في غاية الدقة والتخصص، وعلى جانب كبير من الخطورة، ومن ذلك قوله تعالى وألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار»(48) وقوله تعالى : «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاً أمم أمثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون،(49)، وقوله تعالى : وفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأتما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (50).

لقد عُلِّم الإنسان ولأول مرة فيما نعلم ـــ والله أعلم ـــ في هذا الكتاب العزيز أن كل شيء في هذا الوجود بحساب ومقدار ووزن مضبوط لا يتعداه ولا ينقص منه، قال عز من قائل : «إنا كل شيء خلقناه بقدر»(٥٤) «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم،(<sup>52)</sup> «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج،(<sup>53)</sup> ههو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ماخلق الله ذلك إلا بالحق، نفصل الآيات لقوم يعلمون (54).

<sup>(48)</sup> النور 42

<sup>(49)</sup> الأنمام 39 (50) الأنعام 125

<sup>(51)</sup> القمر 49

<sup>(52)</sup> الرعد 8

<sup>(53)</sup> ق 7

<sup>(54)</sup> يونس 5

وغير هذا كثير جدا يتلوه التالون ويرتله المرتلون، ويعكف عليه الخاشعون في مشارق الأرض ومغاربها متحدين المستكبرين بألفاظه ومعانيه، ولا مَن يُرد هذا التحدي، وبقيت حقائق القرآن ميزانا قيما وشاهدا عدلا على المعرفة الإنسانية في هذا الباب.

#### \_ 5 \_

لقد كشفت آيات الله تعالى الحجاب عن تاريخ الإنسان ورحلته في هذا الكون فداً وأمة، وأمدتنا بحقائق لا يعلمها فرد ولا جماعة في حقبة واحدة كما قال تعالى : وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصير إن العاقبة للمتقين (55). زودته بحقائق تاريخية في بحثه عن المعرفة، وبحثه عن الخير، وعن تجمعه وتعاونه، وبنائه للحضارات العظيمة، وتشتته بعد انبيارها، عن أنظمته السياسية والاقتصادية والاجتاعية، عن تدينه وإلحاده، عن حروبه وفتنه، عن انتصاراته وهزائمه، عن إفساده وإصلاحه، عن أبنيته الشُّم الشواغ وهو يعجب بها، وعن معابده وهو يتوجه إليها، عن علاقاته الدبلوماسية وسفاراته، وصلاته الدولية ومراوغاته، وغير ذلك مما حدث في بلاد العرب وغيرها من أرجاء العالم مما لم يعرفه العرب و لم تطأه أقدامهم، وما ترامي إليهم علمه وما لم يترام، مع تأكيد هذا الكتاب العزيز على الإنسان أن يسير باحثا ومنقبا عن آثار الأسلاف ليعلم صدق ما أخير به، وليعتبر بذلك وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، (٥٥)؛ ويقول تعالى : وفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرضُ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»(<sup>57)</sup>

وتتابعت كشوف الجغرافية وأبحاثها وتنامت يوما بعد يوم، ولكنها لم تأت بما ينقض كلمة واحدة في القرآن، ونقضت الكثير مما جاء في التوراة والإنجيل.

<sup>(55)</sup> مرد 49

<sup>(56)</sup> آل عمران 137، 138

<sup>(57)</sup> الحج 45

وأكثر وأكثر مما تصوره الإنسان بعقله وفكره هوتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميع العلم،(<sup>58)</sup>، وستبقى كلمات القرآن على الدوام هي ميزان المعرفة في هذا الباب

#### \_ 6 \_

وإذا نظرنا إلى أخص خصائص هذا الكتاب المين المقائد والتوحيد، فسنجد أنه قد أوضع عقائده بأجل بيان وأنصع برهان، وأقام الدلائل تلو الدلائل على أحدية الحالق وحاجة الحلق إليه، ثم أبان عن أسمائه وصفاته وأفعاله وتصرفه في هذا الوجود كما يشاء، وما يستتبع ذلك من حاجة المخلوقات إلى الكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر، بما لا يحتاج معه العاقل إلى مزيد لشدة وضوحه وعمق القناعه وتأثيره. إن عقيدة الإسلام كما هي في القرآن التوحيد الحالص والتنزيه المطلق الذي لاتشوبه شائبة ولا تكدره شبهة، إنها عقيدة تلزم العقل وتطمئن الفؤاد وتملا الجوائح، يجد فيها الضالون التأثهون غايتهم وبغيتهم، والحائرون القلقون سكينتهم وأمنهم، والحائرون القلقون سكينتهم وأمنهم، والمأسورون للأوهام والخرافات والأساطير حريتهم وانعتاقهم، إن عقيدة التوحيد الإسلامية وحدها هي التي رفعت الإنسان إلى مستوى الإنسانية والسيادة في الكون.

ولقد واجهت هذه العقيدة مللاً كثيرة ونحلا شتى تدين بديانات عديدة ومنها ما ينتسب إلى السماء ومنها ما يتعلق بأوهام التفكير البشري وقصر التصور الإنساني، فرد عليها جميعا، وأبان عوارها وأخطاءها بأبلغ حجة وأوجز عبارة وألطف أسلوب، فلم تستطع جميعها دفع حجته ولانقض برهانه...

لقد نزلت عقيدة التوحيد في بؤرة الوثنية فطهرت المجتمع من أدرانها، ولن يعبد الشيطان بعد نزول القرآن في جزيرة العرب، وحاورت عقائد اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم، فاليهودية دخلتها الوثنية عبر القرون وصارت ركن كتابهم المقدس ووقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أتى يوفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا

<sup>(58)</sup> الأنمام 115

إلا ليمبدوا إلاها واحدا لاإله إلا هو سبحانه عما يشركونه(59) وبعد إشراك اليهود بالله كان تصورهم عنه لايقبله العقل، فهو عندهم متصف بصفات المخلوقين من حدوث ونقص، فمن ذلك ماجاء في التلمود عن عمل الله في الليل والنهار، فالساعات الثلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة والثلاث الثانية في شؤون المحكم بين الناس، والثلاث الثائة في تدبير العيش للخلق، والثلاث الأخيرة في المعب مع الحوت ملك الأسماك وهو حيوان كبير جدا يتسع حلقه لسمكة طولها ثلاثمائة فرسخ دون أن تضايقه أما ساعات الليل فيقضيها في مذاكرة التلمود مع الملاتكة وملك الشياطين الذي يصعد إلى السماء كل ليلة ثم يهبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذا المنتدى العلمي.

أما بعد تشريد بني إسرائيل وهدم الهيكل فقد اعترف الإله بخطه وندم على فعله وخصص ثلاثة أرباع الليل للبكاء، وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما في الآفاق وتضطرب المياه وترتجف الأرض وتنجم عن ذلك الزلازل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

إن أسفار التوراة تقرر أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع وكان يوم سبت، وإن الله قد بارك هذا اليوم فحرم فيه العمل، وهاهو النص كما جاء في سفر التكوين الاصحاح الثاني: وفأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من عمله الذي عمل الله خالقا، ومن يقرأ أو يسمع هذا النص يقفز إلى ذهنه مباشرة قول الله تعالى: وولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، (60). وفي التوراة والتلمود كثير من نصوص التجسيم والتشبيه مع سمة الغموض والابهام، ومن يقارن وقد كان ذلك بين نصوص التوراة والتلمود من حديث عن النشأة الإنسانية والخلق، وماذكر من أخبار الرسل والأنبياء مع ماجاء في القرآن الكريم يتبين له بوضوح وجلاء من أخبار الرسل والأنبياء مع ماجاء في القرآن الكريم يتبين له بوضوح وجلاء صدق النص القرآني والشك في غيره، وقد قامت دراسات كثيرة في هذا الباب

<sup>(59)</sup> التوبة 30، 31

<sup>(60)</sup> ق 38

عند مسلمين وغير مسلمين تؤكد بجملتها النص القرآني، ولكن أغلبها لازال محاصرا وبغير اللغة العربية.

أما النصارى فقد قامت عقائدهم على التثليث : الأب والابن والروح القدس، وعلى الاعتقاد بالخلّص، لأن الإنسان \_ في زعمهم \_ يولد وهو مغموس بالإثم عاط بالخطيفة فلا بدَّ له من هذا المخلّص، وقد نفى القرآن ذلك وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم أهل القرآن عبر القرون بحجج القرآن، بل ان اليهود قد ناقشوا النصارى وغيرهم بحجج القرآن.

وقد اضطر الهود والنصارى إلى تكييف عقائدهم بعد سطوع نور القرآن على ضوء ماجاء فيه فكان ميزانا لها، فقد كانوا ولازالوا يحاولون البرهنة على التثليت في إطار التوحيد، ولكن أنى لهم ذلك، ونصوصهم وكتبهم لاتحتمل لأنها خليط غير متجانس من الأفكار والآراء. يقول وفيليب حتى وهو دارس مرموق، أعتقد أنه غير متهم ولا ظنين في دين النصرانية : «أما الكتاب المقدس فهو مما تدل عليه الكلمة في التعبير الأجنبي (Bible) حزائة من الكتب الفقت في لغات مختلفة ألفها رجال مختلفون في أزمنة مختلفة، في أمكنة مختلفة، والزمن الذي ألف الكتاب المقدس في خلاله يمتد ثمانمائة وخسين عاما، أما القرآن الكريم فقد نزل في سنوات قليلة في خلاك وعشرين سنة) على رجل واحد كان يعيش في منطقة معينة، والكتاب المقدس ألهم به كاتبوه، أما القرآن فقد أملي أو قرىء، فكل استشهاد بآية من القرآن إذن يجب أن يبدأ بالتعبير (قال الله تعالى) ونصوص الكتاب المقدس قد خضعت لعمل من التحرير والتصحيح أما نصوص القرآن فلم تمسها يد بشره(6).

لقد بقي القرآن الكريم مهيمنا على الكتب السابقة وميزانا لها وأثّر فيها تأثيرا كبيرا و لم تستطع الوقوف في وجهه، بل لجأ سدنتها إلى حجبه عن اتباعهم وعن الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وعملوا جاهدين على تشويه بشتى الصور والأشكال، وإلصاق التهم به وبالنبي الذي أنزل على قلبه، ففي الماضي كانت صورة النبي عند عامة الناس صورة مدَّع دجال، وأضافوا إليها ألوانا من الفسق الفجور وسفك الدماء والنهب السلب، أما عند رجال الدين المسيحي، فإن محمدا

<sup>(61)</sup> انظر فيليب حتى، الإسلام منهج حياة، ط. دار العلم للملايين ص. 60، 61.

كان خصما للمسيح وكانوا يقولون : إن جثة محمد معلقة في مكان ما بين السماء والأرض حتى إن رجلا إيطاليا قد اعتنق الإسلام عام 1503 م (910 هـ) ثم زار المدينة المنورة فدهش لما لم يجد الأمر كما يقولون.

أما دانتي شاعر إيطاليا الشهير وصاحب الملهاة الإلهية التي استقاها من قصة الإسراء والمعراج الإسلامية ورسالة الغفران المعربة، فتخيل محمدا عليه مقسوما إلى قسمين في الدرك التاسع من جهنم حيث يثوي زعيم الأرواح الملعونة والهراطقة الذين فرقوا الدين شيعا، أما الكتاب في أوروبا فقد استخدموا كلمة (مومت) لتدل على الصنم ثم صارت تعني دمية، وعلى هذا المعنى أوردها شكسبير في مسرحية روميو وجولييت، لقد وضعوا الإسم (محمد) أكثر من أربعين صيفة بهذه المعاني، ومنها صيغة (ماهون) ويرمزون بها إلى وثن يعبد. يعلق دفيليب حتى، على هذه الصيغة بقوله : «ومن سخرية القدر أن يكون أعظم الذين هدموا عبادة الاصنام في العالم وأشهر الرائدين للتوحيد في التاريخ في عقول رجال الغرب شيئا من الأشياء المعبودة (62).

أمًّا وقد حصل الاتصال والتلاقي بين بلاد النصرانية وبلاد الإسلام إبَّان سيطرة أروبا على بلاد المسلمين وما تلاها في عالم اليوم من قوة وهذا الاتصال وتنوع أشكاله من مسموعة مرئية ومكتوبة مما جعل الأفكار تتلاقح والمبادىء تتصاول وتقارع ومع هذا فقد عجزت الأديان عن مقاومة الإسلام وحجته النيرة مع ضعف أهله وقلة حملته ودعاته، و لم ينالوا من المسلمين على كثرة وسائلهم وتطورها إلا قاصراً يختلونه في الظلام، أو مغفلا ابتعد عن بلاد الإسلام أو ضعيفا جاهلا بنص القرآن أو طامعا دفعته الحاجة والاعواز ليتظاهر بتخليه عن شرعة القرآن، ولعجزهم عن مقاومة حجة القرآن، لجؤوا إلى الاستفادة من الإسلام واستغلاله في تأكيد اعترافه بأديانهم وإقراره لها حتى لاتفقد نفوذها وهيمنتها، وأدخلوا في هذا الباب اللقاءات بين الأديان الكبرى في العالم في جميع القارات واستمرارهم في تشويه تعاليم الإسلام وإلصاق النهم به تحت أسماء عديدة، إنهم يعملون جاهدين لتثبيت خيال الماضي، ولكن حجة الإسلام ولمكن حجة الإسلام لاتقهر وتأخره لايدحر ولو تأخر إلى حين.

<sup>(62)</sup> انظر المرجع السابق ص 51، 52.

أما الدهريون والملاحدة فقد كانوا غداة نزول القرآن طوائف شتى، ومذاهب عددا وقد ردَّ عليهم وساق حججهم ونقضها بما هو معلوم مبثوث في السطور ومخفوظ في السطور. والإلحاد على امتداد التاريخ لايكون إلا نزوة طائشة أو مرضا في التفكير، وقد بدأ أهله اليوم يتسللون لواذا ــ بعد بطر واستعلاء ــ باحين عن ملجاً وملاذ، وقد انقطعت حجتهم وارتدت أبصارهم وسقطت دعاواهم بميزان العلم التجريبي الذي ركبوه وتشذّقوا به، وأكّد هذا العلم حقائق التوحيد الإسلامي، وبقي الميزان الحق هو الميزان وألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويوضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ويضرب الله الأرض مالها من قرار... (63).

#### \_ 7 \_

ثم إذا انتقلنا إلى ميدان التشريع، وهو الميدان الذي نازع فيه الإنسان خالقه، وأراد أن يستقل دونه بإيجاد الأنظمة لنفسه، اعتداداً بعقله، واتكاءً على ما يدعيه من الترقي في سلم العلم والمعرفة، ولن ندخل في تشريع العبادة، بل في تشريعات الحياة الاجتاعية وفي خطوطها الكبرى، وبإيجاز فقد جاءت هذه الأنظمة في القرآن الكريم شاملة للمال وهياكله الاقتصادية، ونظام الجرائم وعقوباتها الزجرية، والدولة ومعاملاته الدستورية، والأمة وعلاقاتها الدولية، والمجتمع وبنيته الأولية ومعاملاته التجارية.

وهكذا يظهر لنا بوضوح أن التشريع القرآني يتصف بصفة الشمولية ثم باليسر الذي يتفق وتكوين الإنسان كما قال تعالى : دوما جعل عليكم في الدين من حرجه(64) يتوخى هدفاً أعلى طالما حبَّت البشرية إليه وسعت نحوه، ومات كثيرون في سبيله وتغنوا بذكره (إنه العدل)

وجاءت بعض هذه التشريعات كاملة في النص القرآني، واضحة لايختلف فيها، حاسمة في الزامها، واضحةً في دلالتها وخاصة النظام المالي وهو لبّ الحياة

<sup>(63)</sup> إبراهيم 26.

<sup>(64)</sup> الحج 78.

الاجتماعية، وقد تكفُّلت آيات ثلاث بتوزيع المال إذا تكدس (يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) جاءت الآيات لتحدّد موارد المال وطرق جمعه وجبايته وطرق إنفاقه وبذله، وآيتان لتحريم أخطر آفة في الحياة الاقتصادية وهو الربا. وتمرُّد الإنسان على هذا النظام وأباح الربا في كل تعامل وخالف نظام الله في جمعه وإنفاقه ولم يبحث عن حلال أو حرام، وتغطرس في هذا وعلا، وفتق كثيرا من الأفكار، وشاع في هذا العصر الماركسية والرأسمالية وتقاسمتا العالم، وظن بعض أن الماركسية هي الدواء الناجع لكل معضلة والبلسم الشافي لكل نازلة، ونازعتها الرأسمالية دعواها، وبرهنت على ذلك بكثرة إنتاجها ووفرة جناها، وأصبح القرآن إذا ذكر في هذا المجال قالوا لنا : أوُّلوه وفسروه حسب الظروف والأحوال والمجتهد يصيب على كل حال \_ هكذا قالوا، وسار في هذا الركب نفر غير قليل، ولم تمض إلا برهة من الدهر يسيرة حتى تداعت أوهام الماركسية وسقطت على التراب، وتبين اليوم ومن أفواه قادتها وأبنائها لكل ذي عينين ان ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. وتبعتها الرأسمالية التي بدأت تتهلهل وتتفسخ في أنظمتها الاقتصادية، وها هي اليوم تواجه المحن والمصاعب لأنها أقامت هياكلها على إلغاء الحدود في الأحذ ووضع مثات القيود في العطاء وغير ذلك: أما دعوى العدل والعدالة فبقيت الثريا المناطة بالسماء ينظر لها الأغرار والبسطاء وبقى القرآن في هذا منهج الحق والصواب وميزانا راسخا في هذا الباب.

أما نظام الجريمة والعقوبة في كتاب الله فقد اتهم بالتأخر والوحشية، فشنعوا عليه، وكانوا ومازالوا بمناسبة وبغير مناسبة بحطّون عليه، وهو نظام واضح، الجرائم فيه معروفة لاتنغير، فلا تكون اليوم جريمة وغدا مكرمة بل هي جريمة على الدوام، ولا تخذ مثلا على ذلك فقد أكد القرآن على القصاص وألزم به، وأن القاتل يقتل حتى تحفظ الناس دماؤهم، والسارق يقطع حتى تحفظ للناس أموالهم والمعتدي على الأعراض يرجم حتى يأمن الناس على أعراضهم، والقاذف يجلد حتى تبقى للناس كراماتهم وهكذا، إلا في بعض الظروف والملابسات المعينة. فاستفظعوا ذلك واستنكروه، وألفوا عقوبة الإعدام للقاتل. فما الذي حصل ياترى ؟ لقد تفاقمت جريمة القتل بنسب مذهلة جدا كما تنشرها المدوائر المختصة مما وصل إلى علمها ورحصائياتها، حتى بدأ العقلاء يتذمرون من ذلك، وقد حصل في بعض البلاد وإحصائياتها، حتى بدأ العقلاء يتذمرون من ذلك، وقد حصل في بعض البلاد أن رفعت عقوبة الإعدام فعسلل فتى مسلح إلى غرفة رئيس وزراء تلك البلاد

وقتله، فما كان من برلمانها إلا أن اجتمع قبل أن يشيع إلى قبره رئيسه ليقر عقوبة الإعدام من جديد، وكذلك قد أعاد هذه العقوبة عدد من البلاد الغربية بعد تفاقم جرية القتل فيها، وبقي القرآن على الدوام شاهدا وميزانا هولكم في القصاص حياة أولي الألباب لعلكم تتقون (50) أما جرائم السرقة فحدث ذات مرة ليست بعيدة أن انطفأت الأنوار ليلة أو بعض ليلة في مدينة نيويورك فجرى خلال ذلك من جرائم السطو والنهب ما يندى له جبين الإنسانية، وفي كل يوم تطالعنا الإذاعات والصحف والجلات بأخبار الاعتداء على المؤسسات المالية وغيرها، مما جعل عقلاء الأم ينادون ويصرخون بأعلى أصواتهم لتشديد العقوبات في هذا الباب، وهذا كله يؤكد سمو القرآن وصدق آيات الرحمان هوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله (60)

وإن أدنى تأمل في عالم اليوم يوضح أن الدماء تهدر والأموال تضيع والأعراض تنتهك والكرامات تداس باسم القانون، ولكنَّه القانون الذي وضعه الإنسان وشرعه لنفسه.

أما نظام الزواج والطلاق والأسرة فهو نظام واضح مضبوط في النص القرآني وخاصة فيما يتعلق بالمحرمات من النساء والرجال دحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، (67).

إن التنكب لهذا النظام وشيوع الإباحية قد أوجد أجيالا مشؤومة هي التهديد الحقيقي للحضارة والخطر القادم الذي سيعصف بجهود الإنسانية.

<sup>(65)</sup> البقرة 178

<sup>(66)</sup> المائدة 40

<sup>(67)</sup> النساء 23، 24

أما العلاقات الدولية اليوم فهى قائمة على منطق القوة والغالب والمغلوب والغني والفقير، وهذا مايؤصل ويرسخ حرب الإنسان على أخيه الإنسان عبر الأجيال. أما في شرع الله تعالى فهى قائمة على التآلف والتعاون والمحبة وياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (60) ووتعاونوا على الإثم والعدوان (60).

إن كل كلمة في هذا الكتاب المبين لتفيض بالفضيلة وتنطق بالحكمة وتدعو إلى الحير، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا يصعب على الدارسين تحديد ملامح المنهج الأخلاقي في القرآن والإسلام لأن كل أحكامه أخلاق، وكل قضاياه فضيلة، والذين هم أعرف منا بالقرآن أكدوا ذلك فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه فقالت : «كان خلقه القرآن»

إن إعجاز القرآن يتبدى في كل عصر للناظرين برؤية عصرهم، فالإعجاز الأسلوبي واللغوي كان في فترة ومازال، وإن إعجاز القرآن اليوم يتبدى لنا جديدا بمضامينه ومعانيه في مجالات الحياة كلها، وبعد هذه الإشارات التي أسلفت ألا يحق لنا أن نقول ونحن واثقون مطمئنون : ان القرآن الكريم ميزان المعرفة الإنسانية الذي لايخيس ؟ بلي إننا نقولها وكلنا ثقة واطمئنان !!

وإن الإنسانية اليوم مدعوة بما وصلت إليه من علوم ومعارف لقراءة القرآن قراءة واعية متبصرة نزيهة لترى حقائقه وسعة موضوعه ولتعلم اليوم انه «ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»<sup>(70)</sup>.

إن الإلحاد قد غدا اليوم بعد ظهور حقائق الإيمان والتوحيد جنونا وحماقة وصاعاً، والإنسانية مدعوة لتصحيح المعرفة على هدي القرآن وجعله الميزان الأوحد في مسيرتها الفكرية والعلمية، مذكرا أن الأمة الإسلامية تحمَّد عطاؤها ودبُّ الوهن إلى أوصالها عندما ابتعدت عن النبع الصافي (القرآن والسنة) والتقت إلى شوائب التقافات المتسربة إليها وحشار الأفكار الدخيلة عليها أما غير الأمة الإسلامية فما هي إلا تجارب مأساوية للإنسان إذا خرج من تجربة تعلق بأخرى.

<sup>(68)</sup> الحجرات 13.

<sup>(69)</sup> المائدة 2.

<sup>(70)</sup> يوسف 111.

وسيكون لذلك التصحيح نتائج إيجابية حاسمة أذكر منها :

1 \_ إن تصحيح المعرفة على هدي القرآن إنقاذ للبشرية كلا أو بعضا من سراب الوهم والضياع، وهذا ينعكس على بنيتها الفردية والاجتاعية والاقتصادية لتحقيق إنسانية الإنسان في البناء والخير والجمال والسكينة.

2 \_\_ إنقاذ البشرية من المشكلات الثقافية الإقليمية والجنسية المتناحرة لتعود
 تعاونا وأمنا على الجنس كله.

3 \_\_ إنه توفير للوقت واختزال للزمن الذي لايشمن بشمن، بل هو ثالث الأركان
 لإيجاد الحضارة واستمراريتها.

4 \_\_ إنه حفاظ على منجزات الإنسانية وجهودها التي وصلت إليها حتى اليوم
 والتي بدأت تدمَّر وتضيع فرصة الانتفاع بها على الناس وفي مقدمتهم صانعوها.

إن نداء القرآن هو صوت الحكمة التي تحتاجها الإنسانية، فهل من بجيب؟؟ هوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون في شيا، ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقونه(10).

<sup>(71)</sup> النور 53.

# بحوث مترجمة

## تعدّد الأصوات (البوليفونية): اللسانيات ونظرية المحكى∾

عبد الله المدغري علوي كلية الآداب ـــ الرباط

ترجمة بشير القمري كلية الآداب ــ الفنيطرة

تتناول هذه الدراسة بالفحص والاستقصاء الحصائص الملائمة (الوجيهة) لتعدّد الأصوات وأهميتها بالنسبة لتجديد نظرية المحكي. والإطار الذي ستُختبر فيه هذه المسألة هو التحليل التلفظي للخطاب كما طرحت من جديد على مستوى التفكير، وبصفة خاصة لدى (ش. بأتي)، و(م. باختين) و (أ.ديكرو).

إن الفرضية التي يقوم عليها هذا البحث هي أن تعدّد الأصوات ملازم لاشتغال الحقالب السردي، ولهذا السبب ينبغي مراجعة مجموع الإرث السّردي على ضوء منظور جديد للعمل الذي يفحص من جديد مقولات (فتات) المحكي الأساسية. ويقود هذا الاختيار إلى تموذج نظري جديد للمحكي الذي ينال مفهوم والمسافة، حظوة كبيرة فيه. وسيسمح هذا المحوذج بإلقاء الضوء والإحاطة بالثراء الدلالي للمحكي بطريقة منسجمة وناجحة.

مصوف . المحر أدساد الدينور م. مصاح الذي راجع ملك الترجمه ووجهني فيها، وساملتو على وضع كشف المصطلحات.

 <sup>(</sup>ه) تُدمت هذه المداخلة في الأيام الدراسية لجامعي (الرباط) و (تولوز لو لو مواي) : المائدة المستديرة التي نظمت جاريخ 27 / 11/ 86 بالرباط (كلية الآداب).
 ملحوظة : أشكر الأستاذ الدكتور م. مفتاح الذي راجع هذه الترجمة ووجهني فيها، وساعدني

إن الالتقاء الذي تم ويتم بين اللسانيات ونظرية الأدب (النظرية الأدبية) كانت له دائما نتائج موفّقة سواء بالنسبة للأولى أو للثانية من حيث أنهما علمان. ويمكن أن نذكر بصدد المعنى الذي اتجهت فيه اللسانيات نحو نظرية الأدب كأمثلة من بين أمثلة أخرى أعمال الشكلاليين الروس، وسيميائية (غريماس)، وسرديات الحطاب في أوربا (أي أعمال (م. باختين)، و (ج. جنيت)، و (ل، دولوزيل) و (ف.ديك) (ج.لينفلت)(أ).

ومن بين القضايا الجوهرية التي جعلت أبحاث هذين العلمين على السواء تلتقي يبدو التلفظ أكثرها خصوبة. ونستطيع القول بشكل تقريبي موجز أن نظرية التلفظ" قد تطورت عن طريق تيار لساني كان في البداية هامشيا بالنسبة للاتجاه البنيوي والتوليدي، وتؤشّر عليه أسماء من قبيل (ش. موريس) و (ت.مربيرس) البنيوي والتوليدي، وتؤسّر عليه أسماء من قبيل (ش. موريس) و (أ.ديكرو) و (غرايس)، و آخرون لاحصر لهم. وقد أصبح التلفظ في الوقت الحالي المجال الذي لايمكن الإحاطة به بالنسبة لدراسة حول استفال اللغة داخل بعدها الجملي (نسبة إلى الجملة) والقولي" (الخطابي) على السواء. والفكرة الأساسية لهذا التفكير الذي يدور حول التلفظ هي أن معنى ملفوظ ما، ومهما كان بعده يتحدّد عن طريق يدور حول التلفظ هي أن معنى ملفوظ ما، ومهما كان بعده يتحدّد عن طريق التوبّه الذي يمنحه إياه فاعل القول" (الذات المتكلمة) ؛ سواء تعلّق الأمر بخطاب السردي مثلا)، أو بخطاب غير أدبي (الخطاب اليومي مثلا).

وقد ظهر مفهوم «تعدّد الأصوات» إلى الوجود عن طريق تعميق التّصور الجوهري لِـدالذات، \* باعتبارها تصورا ضروريا لكل دراسة تلفظية للخطاب. وفي تقديري ان المنظّرين الثلاثة الذين أفادوا اللّسانيات ونظرية الأدب سواء بسواء،

<sup>(1)</sup> لقد قادت نظرية الأدب \_ والنظرية السردية بصغة أدق \_ بعض اللسانين إلى إعادة التفكير في الظواهر اللغوية كالحطاب المروعي نقلا Le discours rapport (وتكرار السمات الشاكلية L'anaphore وزمن الفعل النحوي Le temps verbal وأنظر بصغة خاصة أعمال (كيردوا) 1975، و (آ.بانفليد) 1979، و (ل، دانون \_ بوالو) 1981). وتتحدد هذه المداسة التي أقدمها بالاتصال القاهم في هذا الاتجاه بين اللسانيات ونظرية الأدب والتأثير الذي مارسته الأولى في الثانية.

وطوّروا أكثر من غيرهم الذات وتصوره (البوليفوني)، هم بصفة خاصة، وكما يبدو لي (ش. بأتي) و (م. باختين) و (أ.ديكرو).

وأقترح في هذا البحث الذي أقدمه أن أقدم الميزات البوليفونية لفاعل التلفظ (ذات التلفظ) التي كانت مصدرا لمراجعة النظرية الكلاسيكية (ا.ابنفيست، وجاكبسون). ثم سأوضح في مرحلة ثانية كيف قاد هذا التصور إلى إعادة توجيه نظرية وتحليل المحكي. أما الفكرة التي تدعم هذه الدراسة ؟ كما سبقت الإشارة ؟ فهي أن المقاربة البوليفونية مقاربة لارجعة فيها بالنسبة لاشتغال الخطاب. وهو هنا الخطاب السردي بشكل قطعي.

#### 1 \_ التخصيص اليوليفوني لذات التلفظ (فاعل القول)

يكشف التصوّر اليوليفوني لذات التلفظ عن ثلاث مميزات مهيمنة ومتممة لبعضها تراتبيا داخل كل خطاب، وهي :

 الحاصية (السّمة) داخل \_ قولية (داخل خطابية) لذات التلفظ. وهي خاصية محددة ترتبط بقضية محل التلفظ (مقام التلفظ).

2 \_ خاصية تعدد الذات التي ترتبط بمسألة هويتها.

 3 ــ خاصية تبعيد الذات في علاقتها بمسألة الارتباط الذي تقيمه مع الذوات القولمة الأخرى.

#### 1.1 ــ الحاصية داخل قولية لذات التلفظ.

إن ذات التلفظ من خلال هذه المقاربة التي نسعى إليها هنا نعتبرها بمثابة كيان داخلي للملفوظ، ولا تقع خارجه. ويتمضن هذا القول بأن التلفظ، منظوراً إليه في هذا الباب من خلال معناه الضيق، وكفعالية تنهض بها ذات، يتم الاهتداء إليها داخل الملفوظ. ويستثني هذا صفة التلفظ بالمعنى الواسع الذي يأخذ بعين الاعتبار الفعالية النفسية ــ الفيزيقية الفعلية (الواقعية) للانتاج الشفوي. وينطلق من مسبّب عمليات القول والذهنية، أي ذلك نطلق عليه الذات المتكلّمة (الذات القائلة).

وقد حدّدت معظم نظريات التلفظ لدى (ر. جاكبسون) و(ج. غيّوم) و(م. باختين) و(ا. بانڤنيسيت) مستويي (مظهري) التلفّظ بالمعنى الواسع والمعنى الضيق عامة. إلا أنها ـــ النظريات ـــ لم توضع بما فيه الكفاية وضع ذات التلفظ داخل الحطاب بالنسبة للذات المتكلّمة التي هي خارجية. وقد يحدث أن يميل مفهوم الذات المتكلّمة؛ أو مفهوم من المفاهيم التي تمل محله (المتكلّم، المرسل) داخل هذه النظريات على الذات التي تقع خارج الخطاب تارة؛ أو على الذات الله الخطاب تارة أخرى. ويطبع نفس الالتباس (عدم التحديد) تعريفات قواميس اللّسانيات عندما ننظر في مدخل والتلفظ، من قاموس (أ.ديكرو) و(ت.تودوروڤ) سنة 1972، ومنخل والتلفظ، أو والاتصال، / والانفصال، لدى (أ.ج. غريماس) و (ج.كورتيس) سنة 1979، أو في قاموس (ج.ديوا) وآخرون سنة 1973، أو في قاموس (ج.ديوا) وقرون سنة 1973، أو في قاموس خ.ديوا) النفظ الكلاسيكية التي تقوم عليها هذه القواميس أساسا. ويعود ذلك إلى كون هذه النظريات لم تدم نظرية الذات ... متعدّدة الأصوات (الذات اليوليفونية).

وعلى العكس من ذلك نظر كل من (ش. باتي) و (أ.ديكرو) بإمعان في هذه المسألة، حيث يحدّد (باتي) التلفظ في كتاب واللسانيات العامّة واللسانيات الفرنسية (1965) كتواصل (نقل) الأفكار عن طريق اللّغة، وكما تتحقق هذه الأفكار من خلال الجمل. وكل جملة تشكّل من والصيغة (أي التعبير البسيط بواسطة صفة (إسم) وفعل)) و والتقديره الذي هو تعبير عن ردّ فعل الذات العاقلة المشار إليها بشكل واضح أو ضمنى داخل الملفوظ. ويمكن لرد الفعل هذا أن يكون وحكما، أو وعاطفة، أو وإرادةه.

أ ــ الشكل الواضح: أعتقد أن جاري قد رجل الصيفة التقديم

(وفيه تمثل وأنا، ذات (فاعل) الفكر).

ب \_ الشكل الضمني : ﴿ جاري قد رحل

(وفيه يكون & هو الشكل الحفي للملفوظ المصوّغ أما بقية ملفوظ (ب) [•جاري قد رحل] فهي التمثيل الواضح للتقدير وملفوظ التقدير يفترض صيغة سنخية رأي مدسوسة بشكل خفي) داخل الملفوظ (أعتقد). ويصير بذلك ذاتا ضمنية للفكر).

وتبقى الإشارة إلى أن هذا الوصف إعادة لما كانت عليه وظيفته في إطار النمو التوليدي (ج.ر روص) 1976، و (ج.م.سادوك) 1969 الذي يقدم عن الملفوظ الجموي الضمنى تمثيلا يحدّد بقية الملفوظ الجُمليُ ، وهو ما يطلق عليه (صادوك) والجملة المتعددة • •

ولكي تتم العودة إلى الطابع عبر — قولي (خطابي)\* لذات التلفظ كشف (ش.بابي) بجلاء عن فكرة أنه لاينبغي الخلط بين فكر الذات الجهوية والمنقول، (= المُخبر به) من خلال الملفوظ بطريقة ضمنية أو ظاهرة، وبين فكر الذات الواقعية والخارجية عن الملفوظ ومنتج هذا الأخير. وقد كتب (بابي) بهذا الصدد: «يتضمن كل تواصل تميزاً بين الفكر المنقول إلى الآخر، والفكر الشخصي لمن يتكلم، (1965: 35). وينسب (بابي) الفكرالمنقول داخل الملفوظ إلى الذات \_ الجهة التي قد تكون غير ضمير المتكلم (أنا) كما هوالأمر في المثال المقدم في (2):

(2) يعتقد رواد الفضاء أن الأرض تدور.

ويمكن أن تكون الذات ـــ الجهة موكولة إلى ضمير المتكلم وأناه كما هو الأمر في المثال المقدم في (3) :

(3) أعتقد أن الأرض تدور.

إن ذات التلفظ في هذه الحالة أو تلك ذات مستقلة ذاتيا بالنسبة للذات الواقعية. ويكون الأمر كذلك كلما كانت الذات المتكلمة تتبنى فكرا منقولاً عن طريق الملفوظ، ومن خلال الملفوظ الجهوي، فهو يتبنى شخصية تنقل قولها إلى غيرها. ويذكر هذا بموقف كل فرد يشتغل بالمسرح، ويعمل على إخراج الشخصية التي يقوم بدورها وليس شخصه الحقيقي. ونفس الشيء يقال عن مُولِّفٍ ما يقوم على التخيل ـ وحتى عندما يقاد المحكي المتخيل بواسطة ضمير المتكلم وأناه ـ الذي ليس أبدا كائن التخيل المنقول للقارىء.

وتوجد فيما هو فوق ماهي عليه الذات الجهوية وذات الفكر المنقول ــ بشكل ضمني أو ظاهر داخل الملفوظ ــ ذات أخرى مسؤولة عن التلفظ اللغوي، وتتكفّل بمجموع الملفوظ: انها الذات التي ينعتها (باتي) الذات الناقلة ٠٠ وهي بدورها ذات امپريقية خارجة عن الملفوظ.

إن الذات الناقلة والذات الجهوية تتعلقان بالملفوظ بخلاف الذات المتكلمة. ولا يختلف تفكير (بائي) إذ لايزيد على يختلف تفكير (بائي) إذ لايزيد على أن يدقق بما يكفي تصوّر ذات التلفظ بالنسبة للذات المتكلّمة. فهذه الأخيرة بالنسبة لرديكرو) في كتبه التي ظهرت في (1980، 1983، 1983) —

وباعتبارها محل الفعالية النفسية \_ الفيزيقية في أصل إنتاج اللغة ليست مطروحة لأن يُنظر إليها في دراسة الملفوظات القولية، وإنما ذوات التلفظ \_ كا تكشف عن ذلك هذه الملفوظات \_ هي التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. ولكي يتجنب الوقوع في أي سوء تفاهم يفضل (ديكرو) إقصاء مفهوم الذات داخل تحديد التلفظ ذاته. فالموضوع الذي يؤخذ بعين الاعتبار كتلفظ هو وظهور» التمظهر اللغوي في حد ذاته دون اعتبار للذات المتكلمة (فاعل الملفوظ)، أو الأفعال التي تنجزها هذه الذات وهي تتكلم : إن موضوع اللساني Le linguiste هو الملفوظ، ولا يتم وإيصال التلفظ إلا من خلال الملفوظ، ومن خلال معنى هذا الملفوظ على وجه الدقة. فالمتكلم ينقل إلى الخاطب معرفة عن تلفظه الذي يمكن أن نتعرف على وجه الدقة. فالمتكلم ينقل إلى الخاطب معرفة عن تلفظه الذي يمكن أن نتعرف عليه داخل الملفوظ من حيث هويته التي ينطلق فيها. وإجماليا يتم ذلك عبر مختلف عليه داخل الملفوظ، (نمط الروابط الإحتراعية من وهكذا نمتلك صورة عن ذوات التلفظ اللغوي.

ويوجد لدى (ديكرو) أيضا نمطان من أنماط الذوات التلفظية التي تتكفل بالقيام بالأدوار القولية المختلفة : اتمط الأول من هذه الذَّوات ذوات تندرج داخل الملفوظ والمتبارها موكلة عن الأفعال اللغوية و أو التبليغية ومن ذلك حالات الإثبات والأمره و والطلب، وهلم جرا. أما النمط الثاني من هذه الذوات فيعتبر بمنابة مرتكز لمجموع التلفظ اللغوي الذي يُفترض عن طريق القول بوجود كل ملفوظ الزمنية ومؤثرات الضمائر. ويقوم هذا ضمنيا بصفة عامة داخل ما يطلق عليه (بانفيست 1966) التلفظ والتاريخي، كما يوجد بشكل ظاهر داخل التلفظ والقولي، (الخطابي). ويسمّى (ديكرو) النمط الأول والذوات المتلفظة المنات الجهوية لدى (باتي) ويسمّى النمط الأول والمنوات المتلفظة وهي معادل الذات الناقلة لدى (باتي) : إن المتلفظ يوجّه كلامه لمتقبل، والمتكلم يوجهه إلى للذات الناقلة لدى (باتي) : إن المتلفظ يوجّه كلامه لمتقبل، والمتكلم يوجهه إلى النافظ عاطب (مستمع). وتتحدُّدُ هذه الأدوار بخلاف الذات المتكلّمة عن طريق التلفظ المغوي.

#### 2.1 ـ الطابع المعدد لذات التلفظ.

إن ما يميز (ديكرو) عن (بايّي) هو مسألة هوية ذات الخطاب، فبايّي على غرار (ديكرو) قد مّيز الذوات التلفظية (الجهوية والناقلة) عن الذات المتكلمة، لكنه لم يتناول بالدرس طبيعة هذه النَّوات (ج. ذات) المتمدّدة. واعتبار الملفوظ الذي يمكن نِسبَتُه إلى صاحبه لدى (ديكرو) باعتباره ملفوظا متعدد الأصوات (بوليفوني) يعني اعتبار أن كل متكلم يتكفّل بتلفظ لُغوي يكشف عن مختلف مؤلفي وجهات النظر التي يتهاهي معها، أو \_ على العكس من ذلك \_ تزول عنه. إن المتكلم إجمالا وهو يتلفظ بأقواله يجد نفسه داخل ما يقول، وهذا الانتاء يتضح عن طريق تشخيص الأقوال الذاتية من حيث العبّوغ سواء كانت مطابقة أو مخالفة (متضاربة مع) لوجهة نظره.

وتتضمن أعمال (باختين، 1970) هذه الفكرة منذ وقت مبكّر، فباخين بخلاف (باتي) و (ديكرو) يجمع غالبا بين ذات الحطاب (فاعل الحطاب) والذات المتكلّمة (المؤلف)، أي ماهو قصدٌ بالنسبة الأولى والثانية. وعلى العكس من ذلك وبخلاف (بابي) وقريبا من (ديكرو)؛ يتصوّر (باختين) وجود ذات واعية للملفوظ داخل تعدديته: ان كل ذات قولية حسب (باختين) هي محل تعدد وجهات نظر تتفاعل (تبادل التأثير) بشكل لا يتوقف مع الغير سواء كان هذا الغير آخر واقعيا أو متخيّلا (الفرد، الأسرة، الفئة، الجماعة، المهنة، الطبقة) أو كان هذا الغير – واقعيا، أو بشكل مفترض، هو الذات نفسها (حالة ازدواجية الشخصية).

وهكذا فإن الذات كم تظهر من خلال الحطاب هي التقاء نمطين من الأصوات: الأول يوجد في حالة غياب in absentia بشكل ما، والثاني يوجد في حالة غياب in absentia بشكل ما، والثاني يوجد في حالة حضور in presentia. ويمثل الخمط الأول سلسلة العوامل الناقلة وللمات والتوجهات الأصلية المحددة للهوية من قبيل الأبوين والكتب والمدرسة، بينا يشكّل الثاني المتخاطبين (المتحدث معهم) الحاضرين في ظرف التواصل، أو داخل فكر هو الذين يتوجه إليهم هذا الأخير بمايقول: إن مثل هذا التقاطع «الصوتي» هو الذي يفسر الطابع مُتعدد الأصوات تلفظيا للملفوظات سواء كانت تعود في أصلها إلى الكلام المتداول يوميا، أو إلى لغة التخيل. وينكشف هذا الطابع أليفوني من خلال التنوع المعجمي، والتركيبي، والبلاغي، والصواتي التعليمي للتعير اللقوي. وهذا هو مايطلق عليه (باختين) والجوارية» (2) و الذي يتحقق للتعير اللقوي. وهذا هو مايطلق عليه (باختين) والحوارية» (2)، و الذي يتحقق

<sup>(2)</sup> إن مترجمي أعمال (باختين) ــ تودوروف (1981) على وجه الدقة ــ يستعملون لفظة والحوارية، بالنسبة لجميع الاواليات اليوليةونية للخطاب التي عالجها (باختين)، وتستحضر والحوارية، لفظة والحوار، التي ليست سوى المظهر الأكثر وضوحاً للملائق التفاعلية بين المتلكمين.

داخل أشد الملفوظات ايجازا. وعندما تتطور الحوارية عبر أشكالها وأبعادها ومنطلقاتها، وتصير العلائق التداولية أكثر تعقيدا تصير تعددا صوتياً. إن الجنس الأدبي الذي بلور الحوارية المتعددة الأصوات بالنسبة لباختين هو جنس الرواية، ورواية (دوستريفسكي) بصفة خاصة. وقد اقترح باختين تنميطا وتحليلا جرايات البوليفونية للخطاب الروائي للدى هذا الكاتب، غير أنه لم يعمق دراسة هذه الإجراءات، ومع ذلك فتح الطريق لتصور جديد للتلفظ. ويقلم (ديكرو) عن طريق تفصيل أفكار (بائي) الخصبة حول الاستقلال الذاتي للذات التلفظية، وتفصيل أفكار (باختين) حول طبيعتها البوليفونية \_ بعدا جديدا لنظرية التلفظ،

فقد انطلق (ديكرو) من أمثلة (باتي) وتحليلاته ليوضّح بأن هذا المؤلف قد سار في اتجاه مسدود لما كان لم يذهب بعيدا في النظرية الپوليفونية: ان تصور اللذات لدى (باتي) وفي نظر (ديكرو) يظل رغم انفتاحه على المنظور الپوليفوني تصوراً موحَّدا (بكسر الحاء) للذات. ولم يكن (باتي) ليرى بأن الجملة يمكن أن تشخص مواقف مختلفة للذوات الجهوية المتشابهة أو المتباينة. وفي المثال المقدم في (4) ليس هناك سوى ذات جهوية واحدة بالنسبة له:

(4) إن الموعظة عملة.

هناك بالنسبة ل (ديكرو) فكران داخل هذا الملفوظ يتم نَقْلُهُما إلينا. وبالتالي هناك ذاتان فيكون الملفوظ قائما على شقين هما :

أ ــ الموعظة ذات صورة واحدة تتكرر.

ب ـــ انني أضجر من هذه الموعظة.

إن ذات المثال (أ) من حيث صيغتها ذات ضمنية هي وأناه (ضمير المتكلم المفرد) في الملفوظ الجهوي وانتي أرى بأن الموعظة ذات صورة واحدة تتكوره، بينا ذات المثال (ب) بينة هي وأناه في قوله وأضجره. وكلتاهما تحيلان على المتكلم، ولا ينطبق ذلك نفسه في حالة نص والحيوانات المرضى بالطاعون، للافونتين:

#### La Fontaine

 (5) اوكان أن حكم على هفوته بأنها حالة شنيعة جداً وفي هذا المثال يتم التعبير عن وجهة نظر متعارضة لمتلفظين إثنين : المتلفظ الأول: (م 1)، ويحدده من يجعل ماقام به الحمار «هفوة». (وهو متلفظ متسامي.

التلفظ الثاني: (م 2)، ويحدده على العكس من ذلك من يجعله وحالة شنيعة
 جداً، (وهو متلفظ قاس، ويتهم الحمار بخطورة مافعل).

وتعود وجهتا النظر المعبر عنهما هنا في الأصل إلى شخصين مختلفين : المتلفظ الأول يحيل على المتكلّم السّارد (الراوي)، والمتلفظ الثاني يُبحِيلُ على شخوص الحيوانات. ولما كان (بالي) لم يحدّد الطبيعة الهوليفونية للبيت الشعري فإنه يقدم تأويلا قابلا للاعتراض.

ويظهر تعدد الأصوات أيضا على مستوى المتقبل (المرسل إليه) بالمعنى الذي يذهب إلى ذلك (ديكرو)، ومثال ذلك ملفوظ المثال (6) الذي يصدر عن رجل سلطة :

(6) وإن النظام سيحافظ عليه مهما كلفنا ذلك،

فهذا المثال يكشف عن:

المتكلم الذي يتكفل بالملفوظ وبالمخاطب (المستمع)، وهو هنا السكان.
 متلفظان مختلفان أحدهما يهدّد عن طريق عبارة «مهما كلفنا ذلك»، والثاني الذي يهد بالنظام.

\_ متقبلان مختلفان : قسم من السكان الذين كان يجب أن يطمئنوا عن طريق الوعد بالنظام، وقسم آخر \_ خالقي الاضطرابات \_ يتوعده المتكلم.

إن المتكلم بإمكانه أن يكشف عن وجهة نظر متلفظ لم يعد بإمكانه أن ينتمي مرة أخرى إلى ما يقال دون أن يعبر — المتكلم — عن وجهة نظر معارضة كما هو الحال في المثال رقم (6). ولا يظهر موقف المتكلم في مثل هذه الحالة إلا من خلال الانفصال والابتعاد مسافة ما تجاه وجهة النظر التي تم إقصاؤها. وتلك هي حالة السّخرية التي نحصل عليها متضمنة بيتين شعريين من أبيات ومصلح التعال والمموّل، للافونتين:

(7) ووإذا ماحدث أن قطأ ما أحدث ضوضاء

فإن القط كان سيأخذ النقوده.

يبدو الشطر الثاني من الملفوظ (القط سيأخذ النقود) غير معقول، فهو من

فعل متلفظ يبعد عنه المتكلّم. وصدى الصّوت قد تم التقليل من شأنه من لدن المتكلم الراوي.

#### 3.1 \_ الطابع المعد لذات التلفظ.

إن مفهوم المسافة مفهوم ضروري لتصور تعدد الأصوات (اليوليفونية)؛ إذ لا يمكن إدراك ذات التلفظ من داخل تعدّدها إلا إذا تحقق ذلك بين عدة أدوار تتباعد عن بعضها بعضاً وتفترض المسافة ظاهرتين متباينتين هما :

- 1 ــ تماهى عوامل الدور الموكول إليها.
- 2 \_ تماهى علاقة التحديد والتجريد بالنسبة لآخر.

ومعيار المسافة عندما يتم تحديده على هذا الشكل يشكّل المقياس المركزي بالنسبة للتحليل اليوليفوني للملفوظ بغض النظر عن طبيعته وبعده وجنسه.

إن ماقام به (ديكرو) لم يين بوضوح كاف الأهمية النظرية والعلمية لهذا المفهوم، غير أن هذا الأخير يَرِدُ بشكل ملازم لمجموع تفكيره، وذلك لأنه \_ المفهوم \_ التصور الإجرائي الجوهري لتحليل مختلف ملفوظات الخطاب المتداول يوميا في أطروحة (أ.قوكييه، 1981)<sup>(3)</sup>. وهكذا، فإن المسافة من خلال الأمثلة التي قدمناها، وعبر تحديدها المضاعف (تماهي الموامل القولية وتماهي العلائق بين الموامل هو) بمثابة الأساس لما يبرهن عنه (ديكرو). ويمكن أن نقدم لذلك تركيبة في الكشف التالى:

| تماهي علائق التلفظ                                                                                   | تماهي عوامل التلفظ                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| وجهة نظر:<br>مطابقة مقا مخالفة<br>(بالنسبة لكل زوج من الأزواج المتقابلة<br>داخل الجدول الأول للكشف). | متكلم مقاه غاطب (مستمع) متكلم مقا متلفظ متافظ مقا متقبل متلفظ مقا متلفظ (بن) متشابه (هین) أو مختلف (ین). |  |  |

<sup>(3)</sup> يحدّد (أ.فوكييه، 1981) مفهوم المسافة انطلاقا من:

ــ تماهي الذوات القولية كل واحدة بالنسبة للأخرى من حلال الملفوظ.

ــ تماهي موقف الانتساب attitude d'adhénion أو لا إنتساب لكل ذات تجاه أخرى. ـــ

إن تعدد الأصوات داخل المثال الرابع الوارد أعلاه يتمثل في :

أ ـــ التمييز بين المتلفظ الأول (1) والمتلفّظ الثاني (2) :

م 1 : إنني أجد الموعظة ذات صورة واحدة تتكرر.

م 2 : إنني أضجر من هذه الموعظة.

ويحيل المتلفظان على شخص المتكلم ذاته.

ب ـــ التمييز بين العلائق أو وجهات النظر :

\_ فالأول يحكم موضوعيا، وبطريقة محايدة (م 1).

\_ والثاني يحكم بطريقة ذاتية وسلبيا (م 2).

وهذا مايقود إلى تفاوت بين وجهات النظر.

وليس هناك من تماه داخل المثال السابع باستئناء متلفظ واحد، غير أننا نفترض من خلال وجهة النظر غير المعقولة للمتلفظ الوحيد متلفظا ثانيا ينفصل عن الأول، ولاينطبق شخصه عليه. كما أن وجهة نظره لايمكن أن تتطابق مع وجهة نظره أيضا. وهذا التعليق الذي يتم لوجهة النظر يطبع بشكل واضع السخرية كيفما كانت الشخصية التي يمكن أن تحيل عليها : شخص غائب هو شخص المخاطب أو شخص المتكلم ذاته.

إن معنى ملفوظ مابا يجاز، وكما يستخلص ذلك من مثالي (7) و (8)، ينبغي إدراكه كمجموعة من الأوضاع والعلائق الموقعية بين الفواعل التلفظية. وإذا شئنا التلخيص أكثر فإن مميزات تداخل الخطابات ومميزات التعدد والمسافة هي مميزات متداخلة التبعية، و لازمة لتعريف واشتغال التعدد الصوتي. ولننظر الآن تبعات هذه المميزات داخل النظرية القولية للمحكى.

#### 2 ــ تبعات وامتدادات تعدد الأصوات داخل نظريات المحكى

لقد عرفت نظريات المحكى دائما كيف تدمج النتائج المقنعة ـــ والملائمة

وإذا كان الشطر الأول من التعريف بيدو وجيها، فإن الشطر الثاني بيدو لي محدوداً، إذ قد
 توجد أنماط أعرى من العلائق غيرتلك التي يشير إليها. ولايفضل من هذا كله سوى ما
 يقدمه من إضاءة جديدة لمفهوم المسافة.

ملحوظة : تعني (مُقا؛ Versus ويرمز لها ب (VS)

لموضوعها أيضا ـــ للسانيات. ومفهوم لسانيات تعدد الأصوات من بين أكثر التصورات الحصبة التي تفيد في جعل نظرية المحكي تتقدم. ولننظر الآن ـــ ونحن نقف عند حدود الحصائص الأساسية لتعدد الأصوات ـــ كما عرضناها ـــ في التأثيرات التي مارستها على نظرية المحكي، والامتدادات التي يمكن أن تكتسبها ؟ وذلك سعيا وراء دقة أكثر لجهازها التصوّري.

## 1.2 \_\_ مسألة الاستقلال داخل / قولي لذات التلفظ بالنسبة للذات التكلمة:

من بين الخصائص الثلاث للذات المتلفظة التي قدمناها في الشطر الأول من هذه الدراسة نجد أن الذي يتسم بالاستقلالية داخل / قولية هو الذي كان أكثر ديماً داخل نظرية المحكي. وهذا ماأطلق عليه داخل اصطلاحية النظرية القولية للمحكي استقلال الوقائع التخيلية و (الإجراءات التخيلية) \_ السارد والشخصيات \_ بالنسبة للإجراءات الخارجية للمحكي (أنظر ما يطرحه وما يشخصه (ج جنيت) في كتابه وأشكال IIIأه (1983)، ومايطرحه (ف. هميدت) ويأخذه عنه (ج. ليتقلت) في كتابه ومحاولة في التنميط السردي، : ووجهة النظر، وتعليل، (1981).

إن الاختلاف الوحيد بالنسبة للملفوظات المدروسة في اللسانيات التلفظية هو تعقد هذه البنية، أي تداخل الإجراءات الماخلية للمحكي، ويعود هذا التداخل من حيث مصدره إلى كون سارد ما ينقل أحداثا مروية بواسطة شخصيات يمكنها بدورها أن تنتج مرة بعد مرة محكيات شخصيات أخرى كما هو الأمر في وألف ليق وليلة، وهكذا فإن المتلفظين سرديا \_ والعوامل يوكل لها الحمل \_ توجد في حالة اندماج بعضها داخل البعض الآخر، وبحسب مستويات مختلفة.

#### 2.2 \_ مسألة الهوية المتعدّدة للذات:

إن المتلفظين الساردين وبشكل يدعم نفس ماقلناه في الفترة الأولى مما سبق قبل قليل إلى جانب مخاطبيهم يمكن أن يكونوا أكثر عددا داخل انحكي بسبب التداخل السردي (أنظر دراسات (ت. تودوروف) 1971 و 1978، ودراسات (س. بافيل، 1974 حول وألف ليلة وليلة) أما فيما يتعلق بتعدد ما يمكن أن يكون معادلا لـ «المتلفظ» داخل المحكي، فإن النظرية السردية تسوق القليل مما

ينيغي من الإضاءة. هناك طبعا دراسة ((أ. ديكرو)، 1983)، غير أنها تقف عند تخوم مستوى واحد لتحليل المحكي، هو مستوى المظهر اللّغوي.

ومنذ اللحظة التي يكون فيها المتلفظون بمثابة عاكسين لوجهات نظر، فإنه ينبغي إعادة النظر في بحموع مقولات المحكي لأن مظاهر (الزمن)، و (الفضاء) (الفمل،) و (الفول) و (الفكر) تتحدد كما بين ذلك ماقام به (ج. لينتقلت) خاصة عن طريق وجهة النظر السردية. غير أن (لينتقلت) رغم ذلك لم يتمكن من الاهتداء إلى مختلف الإجراءات التي تشتغل داخل الكون السردي، كما أنه لم ينظر بإمعان في تعدد الأصوات الذي يتولد عن تنويعات وجهات النظر. إن التنميط الذي كان قد افترحه (الإجراءات الفاعلية الإجراءات الفعلية الخاصة بالمشخصية / الإجراءات المحايدة) تظل جد عامة إذا ماكان القضد هو اعتبار الاشتفال التلفظي للمحكي. وأوضع في مكان آخر (مدغوي علوي 1986) و1986 بكن من غيره عن سيرورة اشتغال المخري، خاصة نموذج البوليفوني يكشف أكثر من غيره عن سيرورة اشتغال المحكي، خاصة نموذج البوليفوني يكشف

وقد قام (ديكرو، 1984) — وإن لم يكن قد اهتم ببلورة نموذج نظري للمحكي — بحفريات داخل المجال السّردي عن طريق تعدد الأصوات من حيث الحفاب كما تصور ذلك، وبيَّن التَّبْير الإدراكي انطلاقا من مفهوم وجهة النظر. ويوجه هذا التقريب بين المجالين التحليل القولي للمحكي باتجاه منظورية جديدة ستغيّر بما لايقبل الشك المحادث التي التُرحت إلى حد الآن.

إننا نتجه بحسب هذا الذي حدث نحو التقاء تيار مزدوج (مضاعف) لنظريات المحكى التي تمتلك إيجابيها وسلبياتها. وقد تصوّرت بعض هذه النظريات مجموعة من المقاهم الملائمة والوجيه لتحليل المحكي، غير أنها لم تدمج كلياً البعد الهوليفوني للتلفظ (والتحوذج الممثل لهذا الاتجاه (ج.جنبت 1972)). وهذا هو السبب في تقديري — الذي يجعل هذه النظريات تكشف عن بعض الثغرات على مستوى الاتساق النظري ودقة التحوذج. أما النظريات الأخرى فقد درست بامعان وبعمق مسألة تعدد الأصوات داخل المحكي، غير أنها لم تتناول بالدرس كل المقولات المكونة (أ. ديكرو بالنسبة لـ والحكاية المروية على ألسنة الحيوانات، وم باختين المثال يعاني من المشتبي، وكتاب وشعرية دوستويڤسكي، على سبيل المثال يعاني من ثفرتين:

أ ـــ إقصاء التحليل التلفظي اليوليفوني من المجالات السردية الأساسية كوجهة النظر الزمنية ووجهة النظر التي تمس جانب الفضاء.

ب \_ غياب الاتساق كتقاطع فصل مع آخر باستمرار، وذلك لأن القضايا المدروسة داخل كل فصل من فصول الكتاب لم تُدرك انطلاقا من تفكير حول المقولات الوجهة والتامة للمحكي، وإنما تتداخل داخل مختلف الفصول (والشخصية»، والاحداث»، واللفظية»). إن هذه الدراسة تعتمد على النقد الأدبي كان منتشرا في تلك الفترة.

#### 3.2 \_ مسألة المسافة اليوليفونية

إن الاتصال الذي تم بين التيارين كان ملزماً باستلهام نتائج النظرية اللسانية التلفظية واليوليفونية، وذلك لتحقيق بلورة مناسبة وناجعة. ويبدو لي أن مقياس المسافة من داخل التحديد المزدوج الذي سبق أن تعرضنا له كان ملزماً بأن يصير المفهوم المولد أساسا لمجموع النموذج.

وقد تم تقديم المسافة من لدن السرديين من أمثال (ف.بوث،1977) و (ج.جنيت، 72) و (ج.لينتفلت 1981). أما (بوث) فقد تصوّره بمعناه الواسع (أي الأخلاقي والجمالي والثقافي) دون أن يُحدُّد بطريقة دقيقة المقاييس التي تؤسسه. بينا يعتبره (جنيت) كمكون مختلط بين الصوت السرّدي والزمن، ولم يضع على عاتقه مهمة إعطاء الوسائل المحدّدة للخصائص المحايّة. وهذا مايفسر قلة الحالات التي يهتم فيها به في كتابه وخطاب المحكى الجديده.

إن توجه ما قام به (لينتقلت) يبدو أكثر صوابا، وأقرب في نظري من التفكير اللساني، فالقضيتان الملازمتان للتحكم في المسافة القولية ــ أي تحديد ذوات التلفظ وتحديد علائقها ــ قد درستا بما فيه الكفاية في إطار المحكى عن طريق التقابل بين المنظور السردي وعمقه، إلا أن (لينتقلت) قد قصر هذا التمييز على وجهة النظر الإدراكية النفسية. هذا بالإضافة إلى أنه إذا كانت تحديدات المسافة تؤسس هذا التمييز، فإن (لينتقلت) لم يوضّحها بما فيه الكفاية، ولم يحتفظ بها كتصورات نظرية ضرورية لمحوذجه.

لهذا ينبغي رغم ذلك توسيع هذا التمييز لينسحب على مجموع علائق وجهة النظر لما كان (لينتقلت) يقف بالمنظور السردي عند حدود العلاقة الإدراكية النفسية لذات التلفظ وحدها. وعن طريق إدماج مجموع المميزات الهوليفونية كما تم تقديمها (عرضها) فإنَّ النظريات السردية القولية (الخطابية) فيها والسيميائية، ينبغي أن تنجدد، وسيكون هذا التجديد على المستوى العلمي مفيدا.

ويبدو من الأهمية بمكان داخل التفكير بصدد المحكي(<sup>4)</sup> أن يُتخذ تصور المسافة كتصور أسامي للنظرية الخطابية للمحكي أولاً، وأن نتبنّى التعريف اللساني الذي قُدم لحده المضاعف ثانيا، وأن نبرهن بوضوح كاف عن خصوصية اشتغاله بحسب المقولة التي ينطبق عليها (الفضاء، الزمن، الخطاب، الحدث) ثالثاً.

إن هذه الدراسة وهي تكشف بجلاء عن السّمات الأساسية لتعدّد الأصوات وفعاليتها بالنسبة لنظرية انحكي وتحليله ؛ تريد أن توجه الانتباه بصدد الإمكانيات التي لم يتم استغلالها بعد داخل النظرية والتحليل واللسانيين والقوليين بفضل مفهوم تعدد الأصوات، وتحد السرديات في هذا الإطار منظورات (آفاق) تجدّد إشكالياتها وأسسها المعرفية.

<sup>(4)</sup> إن دراستي في إطار دكتوراه اللولة توضح كيف أن هذا اثهوذج السردي الذي يقوم على الفرضية الهوليفونية (ويقدم والمسافقة أكثر من غيره من حيث الأسبقية) يمتلك قيمة مضاعفة: أكر من غيره من حيث الأسبقية) يمتلك قيمة مضاعفة: أكل السماح بتصحيح الفغرات التي تحتمد على النظرية الملفظية الكلاميكية.

ب \_ ينظر بعين الاعتبار إلى الخصب الدلالي للمحكى الروائي.

#### هامش خاص بالصطلحات ونظيرها في اللغة العربية: (وقد تم التأشير عليها بعلامة ٠٠ من خلال النص المترجم) (Le) récit المحكى السر د (La) narration (Le) narrateur السار د السر ديات (La) narratologie التلفظ (l')énonciation القولى (الخطابي) (Le) discursif الملفوظ (L')énoncé فاعل القول والذات المتكلمة (Le) sujet parlant الذات (الفاعل أحيانا) (Le) sujet الصفة (Le) modus التقدر (Le) dictum الجملي (Le) phrastique الحملة المتعددة (L')hypesphase الذات الحمدية (Le) suiet modal الذات الناقلة (Le) sujet communicant الروابط الإحتجاجية (Les) Connecteurs argumentatifs المتكلم (Le) locuteur الأفعال اللغوية (Les) actes illocutionnaires سمات التعيين الزمنية (Les) embrayeurs temporels ذات واعية (Le) Sujet de conscience العوامل الناقلة (Les) agents transmetteurs

(Le) dialogisme

(La) typologie

الحوارية

التنميط

# عبروض ببليوغرافية

### المصادر العربية لتاريخ المغرب

مُحمد المنوفي كلية الآداب ــ الرباط

> انخاضرة العشرون المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي الرابع 1276 ـــ 1330 1859 ـــ 1912

#### القسم الثاني

#### نقط الحاضرة

- ـــ موضوعات من خارج المغرب
  - \_ موضوعات أدبية.
  - ــ مجموعات الفتاوي
- \_ مؤلفات وفتاوى في مواجهة قضايا الساعة.
- \_ أشعار ومنثورات في مواجهة قضايا الساعة.
  - \_ مؤلفات ضد البدع.
  - \_ مؤلفات في التنظيم الإداري.
    - \_ الكناشات
  - ـــ مؤلفات تختزن معلومات تاريخية دفينة
    - ــ الصحافة
      - ـــ الوثائق

م ــ موضوعات من خارج المغرب.

أ \_ مؤلفات.

1002 \_ وإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، لابن أبي الضياف : أحمد بن أبي الضياف التونسى، ت 1291 /1874.

من أجمع ماكتب عن تاريخ تونس إلى غصر المؤلف، مع إشارات كثيرة ومنوعة تفيد المؤرخ المغربي.

صدر \_ في ثمانية أجزاء \_ عن المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: 1963 \_ 1966 \_ 1966، ونشرت منه الأجزاء 3،2،1 بالدار التونسية للنشر: 1979،77،76

وكان نشر منه العقد الأول من المقدمة بالمطبعة الرسمية بتونس 1931/1319.

1003 ـــ (الخلاصة النقية في أمراء أفريقية)، تأليف الباجي : محمد بن محمد المسعودي التونسي، ت 1297 / 1880.

أرخ فيه ــ بإيجاز ــ لولاة تونس من الفتح الإسلامي إلى بداية دولة الباي التونسي : المشير أحمد باشا، وقد بويع عام 1253 / 1837، وخلال عروض الكتاب ترد بعض معلومات عن علاقة تونس بالمغرب.

نشرت الحلاصة مرتين : الأولى في حياة المؤلف : 1283 هـ، والثانية ــ بعد وفاته ـــ في مطبعة بيكار وشركائه بتونس 1323 هـ : 146 ص عدا التقاريظ والفهرس، في حجم متوسط، وبهذه الطبعة زيادة ترجمة محمد باي والصادق باي. ومن الخلاصة، مخطوطة خ،ع،د 3407 / 3.

1004 ــ ولنفس المؤلف ذيل على الخلاصة باسم «عقد الفرائد في تذييل الحلاصة وفوائد الرائد».

وهو في تاريخ الدولة الحسينية بتونس من عام 1117. إلى 1277 هـ، مع تذييله بفهرس لموضوعات جريدة والرائدة التونسية من تاريخ صدورها 1277 إلى عام 1296 هـ، فيوجد وبالعقدة شيء من المغربيات على غرار أصله

وجميع ذلك منشور مع سابقه في طبعته الثانية : 27 ص مذيلة بترجمة المؤلف : ص 27 ــــ 32

1005 ــ دصفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار،، تأليف بيرم

الخامس: محمد بن مصطفى بن محمد التونسي، ت 1307/ 1889 شبه موسوعة لمدن وأمصار وحكومات المعمور في عصر التأليف، إضافة إلى فوائد استطرادية منوعة، وخص أحوال المغرب الأقصى بفصل موسع: 1 / 60/ 65، فضلا عن التعريف في أماكن أخرى من الكتاب ببعض الشخصيات المغربية. نشرت ــ للمرة الأولى ــ في المطبعة الإعلامية بالقاهرة 1302 هـ، في محسة أسفار من حجم متوسط، ولم يتم تاليفها، وذيل السفر الخامس بترجمة مطولة أسفار من حجم متوسط، ولم يتم تاليفها، وذيل السفر الخامس بترجمة مطولة

ربي . تعدين يوسعه عمل إلى البلاثة الأولى كمداخل، ثم كان الفصل الثلاثة الأولى كمداخل، ثم كان الفصل الرابع هو معظم الكتاب، فيتناول المؤلف الدول التي تعاقبت على حكم وهران، ويحصرها في تسعة : مغراوة، والعبيديين، والمرابطين، والموحدين، فالزيانيين، والمرابطين، وإسبانيا، والأتراك العثمانيين، وعند تبوييه للدولة التاسعة : فرنسا يقف المؤلف دون أن يؤرخ للدولة التاسعة.

مخطوط في خزانة خاصة 633 ص في حجم متوسط، ونشر أخيرا(1).

1007 \_ مسامرات الظريف بحسن التعريف، تأليف السنوسي : محمد بن عثمان الحفيد بن محمد بن محمد السنوسي إسما، الكافي ثم التونسي، ت 1900/1318.

قصد به التعريف بأيمة جامع الزيتونة، وبالمفتين والقضاة بتونس: الحنفية والمالكية، وصدره بمقدمة تعرف ببايات تونس الحسينيين، موزعا موضوعاته بين مقدمة وخمسة أقسام وخاتمة.

يقع ـــ اصالة ـــ في سفرين، ونشرت قطعة كبيرة من السفر الأول في حياة المؤلف عند ترجمة المفتى الحنفي المؤلف عند ترجمة المفتى الحنفي الشيخ عبد الكبير درغوت، وباقي الكتاب مخطوط إلى نهاية القسم الخامس، والحاتمة غير معروفة الآن.

وبدأ الشيخ محمد الشاذلي النيفر في نشر المسامرات نشرة علمية محققة، فصدر منها الجزء الأول عن دار بوسلامة بتونس 1983، وجاء يشتمل على تقديم (۱) صدر عن الشركة الوطنية للنشر والنوزيع بالجزائر، بتحقيق وتعليق المؤرخ الرائد الشيخ المهدي البوعدلي، الذي صدره بقديم حافل، على بمر في بعض الدول.

الكتاب : 76 ص، فالنص المنشور من المسامرات : 272 ص، تليها التعليقات : 219 ص، فضلا عن فهرسي الموضوعات والتصويبات.

وبالإضافة إلى موضوع الكتاب، توجد به جملة من المعلومات عن المغرب. 1008 ـــ ولنفس المؤلف «الرحلة الحجازية»، نشر منها الجزء الأول والثالث بمبادرة الشركة التونسية 96، 1398 / 76، 1978، فيرد بالجزء الثالث تراجم ثلاثة من الشيوخ المغاربة:

- \_ عبد الجليل برادة : ص 123 \_ 133.
- \_ إدريس بن عبد الهادي العلوي الشاكري ثم الفاسي : ص 165 \_ 167.
  - \_ محمد محمود بن التلاميذ الشنحيطي ص: ـــ169 ـــ 171.

وللمؤلف ذاته : مطلع الدراري بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري : خ، ع،د 3289.

1009 ـــ (اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة)، تأليف محمد البشير ظافر الأزهري، ت 1325 / 1907.

ذيل به على ونيل الابتهاج لأحمد بابا سابق الذكر عند رقم 327، وترجم فيه لمن وقف عليه من أعيان المالكية إلى عصره، مع إضافة من أغفلهم مؤلف الأصل من أهل القرن التاسع والعاشر هه، وصدره بلائحة للمصادر والمراجع، وبعد مقدمة في التنويه بفن التاريخ، بدأ يذكر المترجمين عل ترتيب المعجمية المشرقية، وبينهم عدد مهم من المغاربة.

لم يطبع الكتاب كاملا، ونشر منه الجزء الأول حتى حرف العين، وصدر عن مطبعة الملاجىء العباسية بمصر 1325 هـ : 256 ص في قطع متوسط، وألحق به المؤلف ذيلا قصيرا ترجم فيه لأستاذه الشيخ حسن العدوي.

1010 ـــ دحسن البيان عما بلغته، إفريقية في الإسلام من السطوة والعمران، تأليف النيفر : محمد بن الطيب بن محمد الكبير التونسي، ت 1330 / 1912.

هدف به إلى تدوين تاريخ قارة إفريقية من بداية عمرانها إلى عصره، وجعل تصميم ذلك في ثلاث مقدمات وبابين وخاتمة، ثم حالت وفاته دون إتمام مشروعه. والمعروف منه ـــ الآن ـــ هو الجزء الأول، ويشتمل على مقدمات الكتاب مع الباب الأول في بداية عمران إفريقية، وتاريخ دولها قبل الإسلام وبعده حتى عصر الولاة، فترد خلال ذلك معلومات جمة عن المغرب.

نشر هذا الجزء الأول في المطبعة التونسية 1353 هـ : 244 ص عدا التقديم والفهرس، في حجم متوسط.

1011 ــ والمؤلف نفسه هو صاحب «عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب.

وهو منشور بالمطبعة التونسية 1351 هـ في جزءين 143 + 191 ص عدا التقديم والفهرس، في حجم متوسط. وبالكتاب قلة من أخبار المغرب.

#### ب \_ جموعات منوعة

1012 ــ والجواهر السنية في شعراء الديار التونسية، تأليف بيرم الرابع: عمد بن محمد التونسي، ت 1278 1861.

من منشورات المكتبة العتيقة بتونس 1973 :484 صّ :نصا وفهارس عدا التقديم.

به قصيدة للوزير التونسي حمودة بن عبد العزيز، نظمها في مدح السلطان العلوى محمد الثالث: 288 \_ 294.

وقصيدة خاطب بها من يذكره بالأديب أبي عبد الله المغيلي، وقد مر بتونس في طريقه للحج: ص 347 ــ 349.

1013 \_ ديوان قابادو: محمود بن على بن محمد الشريف، التونسي، ت 1288 / 1871. منشور دون ذكر المطبعة في جزءين : الأول 1294 هـ والثاني 1295 هـ

فيه قصيدة يخاطب بها الشاعر الشيخ إبراهيم السنوسي : 142/1 ـــ 144. 1014 \_ والوسائل الأدبية في الرسائل الأحدبية، تأليف الإبياري: عبد الهادي نجا بن رضوان نجا بن محمد المصري، ت 1305 1888

من منشورات مطبعة الوطن بمصر 1301 في حجم صغير

1015 \_ ومجموعة إجازات، باسم محمد بن عثمان السنوسي، سابق الذكر عند رقم 1007، كتبها له مشايخ تونس، ومن الجزائر والمشرق، وعددها 24 إجازة، فضلا عن أربع فهارس: مشرقيتين ومغربيتين، فيوجد بها وبسابقاتها أعداد من الأسماء والأسانيد المغربية.

من مخطوطات خ.ع.حـ 101 : 237 ص في حجم متوسط.

> مخطوطة في خزانة خاصة بمراكش ن ـــ موضوعات أدبية

أ \_ مجموعات شعرية فصيحة

7017 ـــ دديوان، الحاج إدريس بن محمد بن إدريس العمروي، سابق الذكر عند رقم 976.

توجد قطعة صغيرة منه ضمن مجموع خاص : ص 77 ـــ 89.

1018 ــ وديوان، محمد الفاطمي الصقلي، سابق الذكر عند رقم 924. يذكر أن نسخة منه بالدار البيضاء في حوزة أحد أقارب الشاعر.

1019 \_ وأشعار، محمد العربي المشرفي، سابق الذكر عند رقم 908. أثبتها بإحدى كناشاته، فاستوعبت ما ينيف على 100 ص خ.ع،ك 204 ص 3 \_ 105.

1020 ــ الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح؛ إسم ديوان الحنش: الحاج إدريس بن علي بن علي (مرتين) بن الغالي، المالكي البكري السناني ثم الفاسي، ت 1319 / 1901.

من جمع صاحبه على ترتيب المعجمية المغربية.

خ، ع، ك 1678 : في سفر يشتمل على 414 ص خ،س 12084 : أول مجموع ص 1 \_ 422.

عرف بالديوان واقتبس منه ابن إبراهيم في «الإعلام»: المطبعة الملكية 3/ 43 — 47.

ثم عبد القادر رزمامة: مجلة (تطوان) 11 / 131 ــ 135.

1021 ــ ومجموعة أشعاره في مديح الشيخ ماء العينين الشنحيطي

دون فيها مؤلف غير مذكور أشعاراً مغربية وصحراوية في التنويه بعميد الصحراء الغربية.

خ، ع، د 1609 : مبتور الأخر، ويشتمل على 119 ورقة

1022 \_\_ ومجموعة أشعار مغربية، جامعها غير مذكور، وقد يكون هو ناسخها الذي يسمى نفسه محمد الماحي عند ص 16، وتتركز على مدح باشا فاس عبد الله بن أحماد، مضافا له بعض أفراد من أسرته وموضوعات أخرى، وشعراؤها هم:

أ \_ محمد (بن المعطي) المزطاري سابق الذكر عند رقم 987 : أربع قصائد، وثلاث قطع، مع قصيدة في مدح دار الوزير موسى بن أحماد بمكناس، وقطعة في محمد ولد عبد الله بن أحماد، وقصيدة في مدح عالم سوس وصالحها : الحسن (التمكدشتي).

ب ـــ التهامي (بن المهدي) المزوار سابق الذكر عند رقم 989 : أربع قصائد ج ــ عبد القادر بن عبد الرحمان ابن زيدان (العلوي) الإسماعيلي (المكناسي) : قصيدة واحدة.

د ـــ الهاشمي الزرهوني الزواوي : قصيدة واحدة.

هـ \_ أحمد (بن عبد القادر بن علال) العرائشي (المكناسي) : أربع قصائد.

و \_ محمد (بن محمد المجذوب) ابن عزوز (المكناسي) : ثلاث قصائد.

ز ... الفاطمي الإدريسي (الشبيهي الزرهوني): ثلاث قصائد.

ح ـــ الطاهر (بن الهادي) بوحَدُّ (المكناسي) : قصيدة على لسان قاضي مكناس في مخاطبة عبد الله بن أحماد. وبالمجموعة أشعار أخرى، بينها قصيدتان لم يذكر ناظمهما : واحدة عن مراحل حركة السلطان الحسن الأول إلى الحوز : من بحر الطويل.

والأخرى عن مراحل حركته إلى مراكش : من بحر الرجز.

فضلا عن بعض أشعار زجلية بالمجموعة.

خ،ع،د 267 : في دفتر يشتمل على 114 ورقة. من حجم متوسط ب ـــ أشعار زجلية

1023 ـــ ومجموعة قصائده، أغلبها من نظم الحاج إدريس بن على السناني، سابق الذكر عند رقم 1020.

نظمها برسم مولاي إدريس بن عبد الهادي مار الذكر ضمن رقم 1008، فيمدحه ويشيد بمبانيه وأريحيته، وواحدة من قصائده في استرضاء حرم ممدوحه.

تشتمل المجموعة على 22 قصيدة وقطعة، بينها واحدة من الشعر الفصيح لناظم غير مذكور، وقطعة رباعية فصيحة للحاج إدريس، و«سرّابة» منسوبة لسيدي المدني ؟ وباقي المجموعة زجل.

مكتبة كلية الآداب بالرباط 36: 130 ص

1024 ـــ ولنفس الشاعر (قصائد زجليات)، تنصدر كناشا موضوعيا : خ.س 12358.

1025 ــ امجموعة قصائد، نظم طائفة من الزجالين: ق 19.

وقع الفراغ من انتساخها يوم الخميس 28 عمرم 1330 هـ، برسم الأمير أبي بكر بن السلطان الحسن الأول.

خ، ع ، ج 108 : 194 ص في كناش من حجم طويل، مسطرة 44. مذيلة بزجليتين وسرّابة) : ص 195 — 199

1026 ــ والديوان المطرب في أقوال عرب إفريقيا والمغرب، تأليف المستعرب الفرنسي سونيك.

دون فيه مجموعة أغان من نظم أعراب الأرياف القاطنين بتونس والمغرب الأقصى، وصنفه في ثلاثة أجزاء الأول: نصوص الأزجال بالعربية، والثاني: ترجمتها إلى الفرنسية، والثالث: معجم لغة القصائد.

منشور في باريس: 1893، 1902.

ج ــ رسائل إخوانية.

1027 \_ درسائل الكنسوسي، : محمد بن أحمد سابق الذكر عند رقم 912. جمعها الوزير الجامعي : محمد بن العربي بن المختار الفاسي، ت 1333 / 1915، وعددها 40 رسالة : 37 في خاطبة جامعها ووالده العربي الجامعي، وثلاثة موجهة إلى الأسماء التالية : واحدة لمحمد غريط الوزير : رقم 6.

وأخرى كتبها \_ على لسان السلطان مولاي عبد الرحمان \_ إلى باي تونس المشير محمد باشا، يهنئه بولاية إمارة تونس، ويعزيه في الباي سلفه : المشير أحمد باشا : رقم 18 .

والرسالة الثالثة يخاطب الكاتب بها الأمير محمد الرابع في فترة ولايته للعهد : رقم 23.

أما موضوعات الرسائل الجامعية فمعظمها إخوانيات، وبينها رسالتان عن تصحيح كاتب الرسائل لشرح الصفدي على لامية العجم: رقم 4 ــ 5.

وثلاث رسائل عن تصحيحه للقاموس المحيط للفيرو زابادي: أرقام 15، 16، 24.

ومن جهة حجم الرسائل : منها مطولات، وهي الحاملة لأرقام : 1 ـــ 24، ثم رسائل قصار : أرقام 25 ـــ 40.

خ، ع، ك 2276 : ضمن مجموع ص 361 ـــ 393 : في حجم صغير. ومخطوطة أخرى بمراكش في خزانة حفيد كاتب الرسائل : الأستاذ العالم السيد أحمد الكنسوسي.

#### د ــ رسائل الأدب الصوفي

والقصد إلى رسائل شيوخ التربية الصوفية إلى مريديهم، حيث تختزن في ثناياها إشارات اجتهاعية قمد تكون بالغة الأهمية.

خ، س 5491 : ثالثة مجموع ص 130 ـــ 162.

1029 ــ دمدارج السلوك، إلى مالك الملوك، وهو عنوان الرسائل الصادرة عن البناني : بو بكر بن محمد بن عبد الله الرباطي، ت 1284 / 1867، وعددها 48 رسالة.

منشورة في المطبعة الجمالية بمصر 1330 هـ، ضمن أوضاع أخرى لنفس المؤلف: ص 1 — 152.

1030 ـــ رسائل الشجعي، الخضر بن قدور بن حدّو الخليفي المزوازي نزيل فاس، ت 1297 / 1880

خ، ع، د 960 : أول مجموع ص 1 ــ 119.

مخطوطة أخرى في خزانة خاصة ضمن مجموع ص 7 ــ 218.

1031 ـــ والفتح القدوسي فيما فاض به سيدي محمد القندوسي، تأليف الصنهاجي : محمد بن أحمد الفاسي والوزير،، ت 1309 / 1891.

جمع فيه رسائل الشيخ محمد بن قاسم الفندوسي، البشاري نزيل فاس، وهي التي خاطب بها عامل فاس : الحاج إدريس بن الحاج عبد الرحمان السراج، ثم كان الفراغ من جمعها يوم الإثنين 21 صفر 1279 هـ.

خزانة خاصة بمراكش، في سفر كتبه المؤلف بخطة الأنيق، واشتمل على 191 ورقة.

1032 ـــ درسائل المدغري: محد العربي بن محمد الهاشمي بن محمد، الحسني العلوي الكاوزي، ت 1309 / 1309.

وقد خلف مجموعة ضخمة من الرسائل التي يبعث بها إلى مريديه، ومن المحفوظ منها بالحزانتين العامة والحسنية المخطوطات التالية :

خ،ع،د 1845 : ضمن مجموع.

خ،ع،د 3353 : أولى مجموع.

خ،ع،د 3705 : في سفر على حدة

خ، ع، ك 140 : رابعة مجموع

خ،س 10016

خ،س 12159

هناك مقتبسات من منشور للمؤلف في التحريض على الجهاد، مستلة من مجموع خ،ع،د 3353، حسب مظاهر يقظة المغرب الحديث، الطبعة الثانية 1 350 ـــ 351.

1033 \_ درسائل أبي الفيض الكتانيه : محمد بن عبد الكبير بن عبد الواحد الحسنى الإدريسي الفاسي، ت 1327 / 1909.

خ، ع،ك 3297، فضلا عن مجموعات موزعة بين عدد من الخزائن الخاصة.

هــــــ من أدب السجون.

1034 ـــ ازاد البوس والموثق المحبوس، إسم ديوان صغير للزموري : عبد السلام بن محمد الفاسي، ت 1279 / 1862.

يشتمل على 26 بين قصيدة ومقطعة، نظمها لما كان محبوسا في وسجن مصباح، بمراكش، وبث في معظمها شكواه مما يعانيه هو ورفقاءه من أهوال السجن، وقد استمروا به أزيد من أربعة أعوام: من أوائل 1248 هـ حتى ربيع الثاني 1252 هـ، والشاعر يؤرخ القصيدة الأولى بأوائل عام 1430 / 1834.

خ،س 3602 : 18 ورقة من حجم متوسط : بخط الشاعر. 1035 ـــ (تأنيس المسجونين وتنفيس المحزونين، تأليف الحاج إدريس بن

على السناني، سابق الذكر عند رقم 1020.

والقصد إلى رسالة مطولة كتبها المؤلف برسم صديقه محمد بن محمد بن قاسم الصادقي السجلماسي نزيل فاس، و المعروف بابن قاسم، وهدف بها إلى تسليته لمازج به في سجن فاس الجديد، فجاءت في شكل خطاب موجه للسجين، وبهذا يستعرض المؤلف جملة ممن سجن من الأشراف والأعيان : مشارقة ومغاربة، مع طائفة من الأخبار الأدبية المسلية.

فرغ من تأليفه يوم الأربعاء 6 ذي القعدة 1299 هـ، ثم قرظ عليه ناسخه \_ عام 1300 ــ محمد بن حمادي مزور القاسي، مع تقريظ ثان لمحمد بن العربي قصّارة الفاسي.

خ.س 12084 : ثاني مجموع ص 424 ـــ 441. ومخطوطة أخرى في خزانة خاصة بمراكش.

#### و \_ مقامات موضوعیة

والمعنى بالأمر محس مقامات، فتصف أربعة منها هدية الفيل (سطوك) الوارد من ملكة بريطانيا فكتوريا إلى السلطان الحسن الأول،وكان المشرفون على نقله نزلوا به في ميناء طنجة، ومنها ساروا به إلى مكان إقامة العاهل المغربي : عند مركز سيدي على البحراوي بناحية الرباط، فوصلوا يوم الثلاثاء 27 محرم 1309 / 1891، ومن هذا المركز سار (سطوك) يرافق الموكب الحسني إلى مكناس ثم إلى فاس، وبالمدينة الأخيرة كانت وفاته عام 1311 / 1893.

وتجاوب مع المناسبة أدباء البلاط الحسني، فكتبوا المقامات ونظموا القصائد، تسجيلا لارتساماتهم عن هذه الظاهرة المعجبة، فنقدم هنا أربع مقامات، ونرجىء الباقي إلى العصر التالي حيث تاريخ وفاة أصحابها

1036 \_ والدرر السنية، في الهدية الفيلية، الواردة من الحضرة النجليزية»: إسم مقامة البلغيتي: الطاهر بن أحمد بن العربي الحسني العلوي الفاسي، ت 1317 / 1900.

> خ، س 11992 /³. خ،س 12035 ²/

مخطوطة ثالثة في مكتبة كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن رقم 380.279، وعن هذه المخطوطة حقق الأستاذ خالد بن الصغير نص المقامة، ثم نشرها في ومجلة دار النيابة، بالعدد 12 حريف 1986: ص 44 ـــ 48.

1037 \_\_ (مقامة) كتبها خليل بن صالح الخالدي، سابق الذكر عند رقم 999.

خ.س 11992 /4.

1038 ـــ واليواقيت البديعية، في الهدية الفيلية، الواردة على الحضرة الشريفة الحسنية، من فخامة الدولة النجليزية، وهو إسم المقامة التي كتبها التهامي بن المهدي المزوار، سابق الذكر عند رقم 989.

خ.س 11062 : 9 ورقات من حجم صغير 1039 ــــ (مقامة، لم يذكر إسم كاتبها. خ،س 111992/2 1040 ـــ وخارجا عن موضوع المقامات الأربع، نشير إلى المقامة، الكنسوسي: محمد بن أحمد سابق الذكر عند رقم 912.

خ، ع،د 1270 : 9 ورقات.

الخزانة العلمية الصبيحية بسلا: 223 /6: 5 ورقات.

ومخطوطة ثالثة بمراكش في خزانة حفيد صاحب المقامة : الأستاذ العالم السيد أحمد الكنسوسي.

حلل المقامة عمد الأخضر في والحياة الأدية في المغرب على عهد الدولة العلوية، دار الرشاد الحديثة ـــ الدار البيضاء 1977 :ص 433 ـــ 435.

#### ص ــ مجموعات الفتاوي

1041 ـــ (ونوازل الرندي) : عمر بن عبد القادر الأندلسي ثم الفاسي، ت 1873/ 1290

جمع فيها فتاويه وفتاوي غيره، وصنفها على ترتيب أبواب الفقه، ثم ذيل عليها بالجامعة للنوازل المنوعة.

خ، ع،د 3504 : تامة في ثلاثة أسفار.

خ،ع،د 3557 : السفران الأول والثاني

جمعها أخوه وتلميذه محمد التهامي كنون، ورتبها حسب الأبواب الفقهية، ثم ختمها بالجامع لمنوعات المسائل.

منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية 1311 هـ، في حجم متوسط يشتمل على 176 ص.

1043 — وبين فتاوي نفس المؤلف: نبرز نصيحة بعنوان: «رسالة في الهجرة من أرض العدو».

وقد بسط فيها القول في نفس طويل، حول وجوب الهجرة من الأرض التي لاتجرى فيها أحكام الإسلام.

والرسالة منشورة بهامش كتاب المؤلف : «التسلية والسلوان..» المطبعة الحجرية الفاسية 1301 بتصحيح المؤلف : من ص 2.م 16، إلى ص 7، م 20. 1044 ـــ (مدرج القاضي وشمس المفتي؛ جامعة غير مذكور، وكان بقيد الحياة عام 1311 / 1983.

جمع فيه فتاوي وأحكام الفقهاء السابقين من سوس وسواها، ورتبه على الأبواب، ثم ذيل بذكر السكك المغربية من عهد المنصور السعدي حتى أيام الحسن الأول.

تخطوط في خزانة خاصة بمراكش، في مجلد من حجم كبير يشتمل على 307 ص

1045 ـــ وفتاوي ابن عزوز : محمد المفضل بن عبد الهادي بن أحمد بن محمد المجذوب المكناسي، ت 1319 / 1901.

جمعها تلميذه محمد بن الحسين بن عبد القادر العرائشي المكناسي، وأضاف لها فناويه وفناوي شيخه قاضي مكناس محمد بن أحمد بن الشريف العلوي الإسماعيلي الزرهوني نزيل مكناس ودفينها.

خ،س 10926 : مصورة على الورق عن شريط جائزة الحسن الثاني رقم 66 س : سنة 1975.

## ع ــ مؤلفات وفتاوي في مواجهة قضايا الساعة

كان لفقهاء المغرب حضور في أهم الأحداث التي جدت على الساحة الوطنية، فيبرزون موقف التشريع الإسلامي من النوازل المطروحة، في فتاوي أو مؤلفات تتفاوِت بالطول والاختصار، وهذه نماذج من ذلك :

أولاً : ضد الحماية القنصلية

1046 ـــــ(هداية الضال المشتغل بالقيل والقال»، تأليف محمد المامون الكتاني، سابق الذكر عند رقم 940.

استطرد فيه ذكر المحميين وأعلن بالنكير عليهم، في نفس طويل استوعب من التأليف أربع صفحات : 26 ـــ 29

خ، ع،ك 320 /١

1047 ـــ «الرسالة في أهل البصبور الحثالة»، تأليف العربي المشرفي مار الذكر عند رقم 908.

مخطوطة في خزانة خاصة : 8 ص في حجم متوسط.

1048 ــ وإيقاظ السكارى المحتمين بالنصارى، : إسم خطبة جمعية مطولة خطب بها الفاسي : علال بن عبد الله بن عبد السلام الفهري، ت 1844 / 1896.

كانت بين مخطوطات الحزانة الفاسية بفاس : 14 ص، ضمن مجموعة خطب منشئها.

1049 ـــ «الدواهي المدهية للفرق المحمية»، من تأليف جعفر الكتاني، سابق الذكر عند رقم 928.

خ، ع،ك 619.

خ، ع 650 : مصورة على الشريط.

نسخة بخط المؤلف في حوزة حفيده الأستاذ محمد المنتصر الكتاني : 119 ص من حجم متوسط.

وللمزيد من التعريف بهذه الأوضاع وما شابهها يرجع إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ط. بيروت: 1 / 326 ــ 334

ثانيا : حول ضرية المكس

أ \_ في عهد محمد 4

1050 ــ وأجوبة علماء فاس

وجاءت ردا على استفتاء العاهل المنوه به حول مساهمة الشعب في تكاليف الغرامة الحربية، وهي التي فرضتها إسبانيا على المغرب بعد حرب تطوان، في مبالغ تصل إلى 20 مليونا من الريال الإسباني، وصدرت معظم هذه الأجوبة بالموافقة المشروطة، فنشير أولا حد إلى ثمانية منها:

\_ جواب محمد المهدي بن الطالب ابن سودة.

\_ جواب أخيه عمر ابن سودة.

... جواب مُحمد بن عبد الواحد الدويري.

\_ جواب مُحمد بن مُحمد بن حمادي الحمادي المكنامي.

ــ جواب محمد بن محمد الفيلالي.

وتجمع خمستها كراسة مخطوطة بها ــ أيضا ــ جواب أحمد بن محمد المرنيسي وهو مبتور، مع جوابين مختصرين لايتبين توقيمهما. ب \_ في عهد الحسن الأول

1051 \_ وعناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة، تأليف على بن محمد السملالي سابق الذكر عند رقم 915.

يذكر في طالعته أن السلطان الحسن الأول وهو يتابع محاولة تحديث الجيش: سأل علماء فاس عن الحكم الشرعي في توظيف المعونة لنفقات التنظيم الجديد، ولما توقف المسؤولون في الجواب، اقترح باشا فاس على المؤلف المبادرة لتحرير الجواب، فكتب (عناية الاستعانة»، وصنفها في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، فضلا عن ذيلين إضافين.

خ، ع، د 480 : 82 ورقة ضمن مجموع من حجم متوسط.

حلله الأستاذ أحمد العماري في دراسة ضمن ندوة والإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 1407 / 1986 : ص 91 — 111.

ثالثا: في تحديث الجيش

وهو موضوع استوعبه «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ط. بيروت 1 / 335 ــــ 347، فترد به الإشارة إلى الأوضاع التالية

1052 ـــ وأجوبة عشرة من علماء فاس» عن استشارة السلطان محمد الرابع في النازلة.

1053 ـــ «مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام، مؤلفه هو اللجائي : الغالي بن محمد دعي حمَّ، الحسني العمراني نزيل فاس، ت 1289 / 71 ـــ 1872.

1054 ـــ رسالة موضوعية لمحمد المهدي ابن سودة، سابق الذكر عند رقم .951

1055 \_ • اتاج الملك المبتكر، ومواده من خراج وعسكر، تأليف الفلاق : عمد بن محمد السفياني الأمغيطي العبدلاوي، ت 1312 / 1894.

منه مخطوطة بالخزانة الحسنية، وأخرى بالقروبين رقم 1997، ولهذه الأخيرة تحليل كتبه الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ، ونشره في مجلة (دعوة الحق) بالعدد 234 ص 121 — 129.

1056 \_ فصل كتبه الناصري، وأثبته في «الاستقصا» ط الدار البيضاء 9 / 103 \_ 108.

## رابعا: حول المحجر الصحي: (الكرنتينة)

من أيام السّلطان مولاي عبد الرحمان سنة 1840 : أسس السفراء بطنجة مجلسا صحيا يهدف إلى إنشاء محجر صحي لوقاية المغرب من أضرار الوباء.

1057 \_ وفي هذا الاتجاه كتب الناصري تقييدا صغيرا، وأثبته في الاستقصا 5 / 183 \_ وفيه يستنكر هذا التنظيم استنادا لعدة اعتبارات، ومنها أن الكثير أو الأكثر \_ حسب تعبيره \_ يستعملون الكرنتينة ويبالغون في إقامة قوانينها، ثم يصيبهم مافروا منه كما هو مشاهد..

1058 ــ ويبدو أنه في الاتجاه ذاته كان موقع تأليف محمد بن المدني كنون سابق الذكر عند رقم 1042، والقصد إلى كتابه : والكواكب الدرية المستنوة، بحديث لاعدوى ولاطيرة، حيث فرغ من تأليفه أواسط جمادى الأولى 1285/ 1286، ثم نشر ــ 1309هـ ــ بالمطبعة الحجرية الفاسية بهامش كتابه الآخر والإقماع...، آتي الذكر : عند رقم 1095.

وقد أفضت مشاكل المحجر الصحي إلى استفتاء السلطان العزيز لعلماء فاس ومراكش ــ عام 1314 / 96 ــ 1897 ــ حول المنع موقتا من سفر الحجاج توقيا من الوباء.

1059 ـــ والمعروف الآن هجواب في النازلة؛ لمحمد بن جعفر الكتاني، وقد أثبت نصه في هسلوة الأنفاس؛ 2 / 215 ـــ 218.

وجواب ثان لمحمد بن رشيد العراقي الفاسي: في ثلاث صفحات بخطه المدموج، في خزانة خاصة. 1060 — ومن جهة أخرى نشير إلى جواب القاضي عبد الهادي الصقلي مار الذكر عند رقم 925، وكان تجاوبا مع سؤال السلطان الحسن الأول، عن الحجاج الذين يسافرون دون أن يتوفروا على النفقة الكافية مدة غيبتهم.

والجواب منشور في مطبعة محمد أفندي مصطفى بالقاهرة 1310 هـ : 8 ص من حجم صغير.

## خامسا : نموذج من التجاوب مع أزمة المجاعة

1061 ـــ ورسالة في الحث على الإسعاف زمن المجاعة؛، مؤلفها هو الشيخ جعفر الكتاني سابق الذكر عند رقم 928.

منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ: 30 ص في حجم متوسط. وواضح أن هذه الرسالة تتلاقى مع واقع المجاعات التي عاصرها المؤلف، ولاسيما أشدها قسوة عام 1295 / 1878، فكانت هذه السنة \_ حسب تعبير والاستقصاء 9 / 164 \_ ومن أشد السنين على المسلمين.. فكان فيها \_ أولا \_ غلاء الأسعار.. ثم عقب ذلك انجاس المطر، لم تنزل من السماء قطرة، وأجيحت الناس، وهلكت الدواب والأنعام، وعقب ذلك الجوع».

#### سادسا: حول حرية العقيدة

1062 — بعد أزمة 1860 بدأت الاقراحات الأجنبية حول الحرية الدينية بالمغرب، ومن ذلك مذكرة قدمت إلى مؤتمر مدريد 1297 / 1880، فبعث بها أعضاء المؤتمر إلى السلطان الحسن الأول، حيث عرضها على قاضى فاس محمد ابن عبد الرحمان العلوي، ت 1299 / 1882، وعهد إليه بتحرير وجواب المذكرة»، فكتبه القاضى بعد استشارة العلماء المعنيين بالأمر، وكان من فصول الجواب:

فحرية الأديان بالمعنى المعروف عند من قال بها، والحالة المقررة الشهيرة عند أربابها : خارجة عن الدين بالدليل والبرهان، مضادة له كما لا يختلف فيه إثنان، فلا سبيل إلى العمل بها، وإلا بطلت الشريعة و لم يبق تعويل عليها.....

وجواب قاضي فاس منشور ــ مع مقدمة تحليلية ــ في «مجلة كلية الآداب» بالرباط : بالعند 9 ص 145 ــ 153. ونشره ثانية ضمن الملحقات الجديدة لكتاب «مظاهر يقظة المغرب الحديث»، ط. بيروت : 1/ 405 ـــ 414.

# سابعا : مواقف من تحرير الرقيق

1063 ـــ هناك هرسالة ألفها الشيخ جعفر الكتاني المتكرر الذكر، وفيها يقرر أن الأمة التي يصح تملكها ـــ شرعا ـــ بهى المسبية من بلاد الكفر، حيث أشار لها بين تآليفه التي سرد عناوينها آخر فهرسه، غير أن هذه الرسالة لما يقع العثور عليها بعد.

1064 ـــ وتتطابق رؤية أحمد بن خالد الناصري مع الكتاني، فيدون وفصلا يحلل فيه واقع النازلة، ويبرزالوجهة الشرعية في الاسترقاق، إلى أن يختتم عرضه قائلا :

وفنسأله \_ سبحانه \_ أن يوفق من ولاه أمر العباد، لحسم مادة هذا الفساد، فإن سبب الاسترقاق الشرعي \_ الذي كان على عهد النبي عليه والسلف الصالح \_ مفقود اليوم، وهو السبي الناشيء عن الجهاد المقصود به إعلاء كلمة الله تعالى، وسوق الناس إلى دينه الذي اصطفاه لعباده، هذا هو ديننا الذي شرعه لنا نبينا وخيره غير المشروع،

أثبت الناصري هذا الفصل في والاستقصاه 5 / 131 — 134 وتصاعد استنكار هذه الظاهرة إلى قمة الحكم، فيأتي خلال الرسالة القرنية التي أذاعها س الحسن الأول عام 1300 / 1883 :

ومن المنكر الذي لايسع التغافل عنه، والتساهل في أمره: هذا الخطب النازل الوقتي الذي هو المجاهرة باستعباد الأحرار، واسترقاقهم بدون وجه شرعي..... وإتحاف أعلام الناس، 2 /229.

# ثامنا : فتاري حول تجاوز يهود فاس لتبعيتهم المغربية

وقد عملوا على استقلالهم عن حاكم فاس، ونصبوا حكاماً منهم للفصل في تظالمهم، فاستشار الحسن الأول في النازلة خمسة من علماء فاس، برسالة مؤرخة في 6 ربيع الثاني 1300 / 1883، وحدد فيها أسماء المستشارين على هذا الترتيب :

\_ الحاج محمد كنون.

- \_ جعفر الكتاني
- \_ أحمد ابن الحاج
  - \_ حميد بناني

\_ عبد الله البدراوي.

قال ابن زيدان : هوقد كان جواب هؤلاء الفقهاء أن يمنع اليهود مما أحدثوه من نصب حزان وتاجرين يبدلون كل شهر بغيرهم، وجعل عاملهم المسلم منفذا لأمرهم : يسجن ويسرح... واستند الفقهاء في ذلك لمهد عمر مع نصارى الشام، وقفت (يقول ابن زيدان) على نص ذلك يخطوطهم ــ ماعدا جنون ــ مؤرخا بعشري جمادى الأولى من السنة، هإتحاف أعلام الناس، 2 / 235.

1065 ـــ والمنشور من هذه الأجوبة إثنان : جواب الشيخ جعفر الكتاني. 1066 ـــ وجواب القاضي حميد بن عبد السلام بناني.

فصدرا عن المطبعة الحجرية الفاسية 1316 هـ آخر مجموعة بها ثلاث مؤلفات من حجم متوسط: ص 56 ــــ67.

# تاسعاً : حول التجارة مع أوربا

1067 \_ في عام 1303 / 1886 طرح السلطان الحسن الأول للاستشارة مشكلة التجارة مع أوربا، ورفع الحظر عما كان تصديره ممنوعا، كالحبوب والأنعام والدواب، وإلى هيئة العلماء، تميزت هذه الاستشارة بإشراك النخبة المغربية من فاس وما إليها، حسب تفاصيل أجوبتهم عن النازلة ضمن الملحقات الجديدة لكتاب ومظاهر يقظة المغرب الحديث، ط. بيروت 1/ 458 \_ 491.

ونشرة ثانية في ومجلة دار النيابة، بالعدد 8 خريف 1985 : ص 13 — 24. ونضيف \_ الآن \_ أن جواب العلماء منه مخطوطتان ضمن مجموعتين : خ،ع،ك 1061 : ص 198 \_ 207.

خ، ع،ك 1119 : ص 110 ــ 115.

كما نستدرك \_ في الموضوع ذاته \_ الإشارة إلى رسالة الحسن الأول لأهل الرباط، ثم جواب عاملهم عنها بمعونة ذوي الرأي من العلماء وغيرهم، وبينهم الشيخ العربي ابن السائح، ويحتفظ بنص الرسالتين محمد بن عبد القادر فرفرة في إحدى كتاشاته: ص 73 \_ 75.

### عاشرا: فتاوي بحظر الأعشاب المخذرة تناولا وتجارة

1068 ـــ (فتوى) كتبها الشيخ جعفر الكتاني سابق الذكر عند رقم 928، ووقعها معه بالعطف مشايخ فاس :

\_ القاضي حميد بن عبد السلام بناني

\_ وأحمد بن أحمد بناني (كلا).

\_ والطيب بن أبي بكر ابن كيران.

\_ وعبد الله البدرواي

\_ وعبد الهادى الصقل.

\_\_ وأحمد بن عمد ابن الخياط.

\_ وعبد الملك الضرير العلوي

\_ وأحمد ابن الحاج.

والفتوى من مخطوطات خ،ع،ك 1180 : ضمن مجموع ص 231 ـــ 237.

1069 ــ ولعبد الهادي الصقلي وفتوى، على حدة ثبت نصها عند الوزاني في النوازل الصغرى ط.ف: 1 /319 ـــ 321.

1070 ـــ وأحمد ابن الخياط : كتب بدوره ـــ فتوى، على حدة، فتحفظ بها خزانة خاصة ضمن مجموع ص 213 ـــ 220.

1071 ـــ ولأحمد بن خالد الناصري شبه تأليف في النازلة،، أثبته في الاستقصا 9 / 193 ـــ 199.

وقد جاءت هذه الفتاوي جوابا لاستفتاء الحسن الأول، في رسالة بتاريخ 23 محرم 1304 / 1886.

## حادي عشر: ضد تهاؤن التجار بشأن المقدسات

1072 ـــ (الغيث المدرار، والسر العمار، فيما يتعلق باسم النبي المختار، المكتوب على صناديق النار؛، تأليف الشيخ جعفر الكتاني المتكرر الذكر.

أعلن فيه بالنكير على كتابة الإسم النبوي على صناديق الثقاب المجلوبة من أوربا، وفي خاتمته يشير إلى رسالة رفعها للعاهل المغربي في هذا الصدد، وتابع ذلك حتى صدر أمر سلطاني بمنع استيزاد هذه السلعة. من مخطوطات الخزانة العلمية الصبيحة بسلا رقم 206 / 9: 38. ورقة. والأمر الذي يشير له المؤلف: يعرف منه ـــ الآن ـــ رسالة حسنية إلى عامل سلا: القائد محمد بن سعيد السلوي، بتاريخ 4 جمادى الثانية 1308 / 1891، وجاء فيها:

ووبعد: فقد بلغ لشريف علمنا ما حدث ظهوره على يد التجار، مما يعد الرضى به ثلمة في الدين وبدعة في الأمصار، وهو ما يجلبونه من الأواني المرقوم فيها إسم الرحمان، وصناديق الوقيد المرسوم فيها إسم محمد علم مما يعلمونه في ذلك من أن ما يفرغ من تلك الصناديق ومكسور الأواني مرجعه للطرح في القاذورات...

وعليه فنامركم بالاسترعاء على التجار الجالبين لذلك، وتنبيهم على الضرر المرتب على ماهنالك، مع رد البال لما يجلب منها، بحيث كل مايوتى به من الأواني وصناديق الوقيد المرسوم فيها إسم الله تعالى، أو إسم نبيه محمد عليه الله عانا......

والرسالة من وثائق الحاج العربي بن سعيد بسلا.

# ثاني عشر : حول استعانة السودان الغربي (مالي) بالمغرب

والقصد إلى وفد تنبكتو وما إليها، وقد وردوا على السلطان الحسن الأول وهو بمراكش عام 1311 / 1893، فقدموا له كتاب أمرائهم، ورغبوا في إعانتهم ضد حملة فرنسا على بلادهم.

وهناً يقول المصدر المعني عن السلطان: ه... فكتب لعلماء فاس بقصد الإفتاء في النازلة والحكم فها، فأفتوا بعدم إجابتهم لذلك لأمور بينوها، وجلبوا نصوص الفقهاء عليها، فأجابهم بكلام ليس بصريح: لابقبول ولا بعدمه، تطييبا لحواطرهم».

وكان ورود كتاب السلطان على علماء فاس في أوائل رمضان 1311 / 1894.

1073 \_\_ دوالموجود \_\_ الآن \_\_ من هذه الفتاوي واحدة،، وقد صدرت عن قاضي مكناس : أحمد بن محمد الطالب بن محمد المُري الفاسي، ت 1321 / 1903. تحتفظ خزانة خاصة بمصورة من هذه الفتوى بخط المؤلف في لوحتين،وفرغ منها بتاريخ 5 رمضان 1311 ه.

ومخطوطة ثانية منها أصلية : خ،ع،حـ 111 ضمن مجموع.

1074 ــ فتوى في النازلة للشيخ أحمد ابن الحياط المتكرر الذكر، أشار لها عند خاتمة فهرسته الصغرى وحددها بصفحتين. ولما يقع العثور عليها بعد.

ونستدرك \_ الآن \_ فنشير إلى أنه ظهر \_ بعد هذا \_ في ومؤسسة علال الفاسي، (قطاع الحزانة) : ملف يحمل رقم 710، ويشتمل على مجموعة من وثائق الأزمة السودانية في أعداد تصل إلى 14 وثيقة، فيصنفها ناسخها على الترتيب التالى :

\_ رسالة أمير تينبكتو، يحيى بن الكَاهي.

\_ رسالة كتبها البشير بن محمد بن عبد الرحمان التلموذي، عن إملاء وإذن خواص أهل تينبكتو.

\_ رسالة أمير التكرور أحمد الكبيرين الحاج عمر الفوتي.

... رسالة شيخ تندوف أحمد يكن بن محمد المختار بن باللَّعمش. وأربعتها موجهة إلى السلطان الحسن الأول.

\_ رسالة نفس السلطان إلى قضاة فاس الثلاثة، ليحضروا مع علماء فاس ويتأملوا في الرسائل السودانية، ثم يصدروا فتاويهم في النازلة.

\_ نصوص فتاوى ثمانية من علماء فاس.

\_ جواب قضاة فاس عن الرسالة الحسنية.

للمزيد من التوضيح، يرجع إلى دراسة موضوعية لمحمد المنوني لا تزال مخطوطة. ثالث عشر: في الدعوة إلى الجهاد

تصاعدت النداءات للدفاع في ثلاث مراحل موازية لثلاث فترات:
1280 / 1863 : ضد تهافت الأجانب على الاستيطان بمدن المغرب
الساحلية، وهنا صدر منشور عن محمد العربي المدغري سابق الذكر عند رقم
1032، وفيه يحذر من مغبة هذه الظاهرة، وينادي بالجهاد لوقف مقدمات

الاحتلال، وجاء المنشور في شكل خطاب مطول مدرج خلال مجموعة رسائله سابقة الذكر : خ،ع،د 3353 أول مجموع ص 57 — 81.

1075 ــ وبعد هذا أخذ الزحف الاستعماري يهدد صحراء تافيلالت عام 1075 / 1887، فصدر تأليف موضوعي بعنوان : «تحفة الراغب في السعادة في الترغيب لطلب الشهادة»، تأليف الغالبي : أحمد بن الهاشمي بن صالح الحسني الإدريسي الفيلالي، ت 1327 / 9 ــ 1910.

خ، ع 475 : مصورة على الشريط في سفرين : 280 + 465. لذيد التعريف : يرجع عن هذا المصدر وسابقه إلى ومظاهر يقظة

لمزيد التعريف: يرجع عن هذا المصدر وسابقه إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ط، بيروت 1 / 348 ـــ 354.

وفي عام 1325 / 1907 تتابع اغتصاب أجزاء من المغرب وصارت تحت الاحتلال، فلم يكن بد من تصعيد الدعوة للجهاد، وصدر في هذا الصدد :

1076 ـــ وغنية الإنجاد في مسائل الجهاد، تأليف الحداد : محمد التهامي بن عبد القادر السوسي الباعقيلي ثم المكناسي ت 1336 /1918.

صنفها في مقدَّمة وأربعة أبواب وتتَّمة وتكميلات، وفرغ من جمعها يوم الأربعاء 6 ربيع الثاني 1326 / 1908.

خ.س 3/123 : 81 ورقة في حجم صغير.

1077 ـــ دسبيل المحسنين إلى فضل الجهاد في سبيل رب العالمين، تأليف القادري : محمد بن إدريس بن محمد الحسني الفاسي نزيل مدينة الجديدة، ت 1350 / 1931.

يشتمل على مقدمة ومقصدين وخاتمة.

منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية 1326 هـ: 40 ص من الحجم المتوسط. لتوسيع المعلومات عن هذه المرحلة الثالثة : يرجع إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث، 2 / 387 ـــ 391.

# رابع عشر : في الدعوة إلى رفض السكني تحت الحكم الأجنبي

كان من بين القضايا التي طرحت في هذه الفترة، مسألة الهجرة من البلاد التي يستولي عليها الأجانب الكفار، وترجع هذه الظاهرة ـــ في العصر الحديث ـــ إلى القرن 19، حيث تصاعد تسلط أوربا على بلاد الإسلام مشرقا ومغربا،

فهاجرت جماعات إلى جهات عامنة في دار الإسلام، وخصوصا إلى الحجاز بالحرمين الشريفين، وهي الواقعة التي أثارت ملاحظة رحالة مغربي : الشيخ إبراهيم التادلي، فيذكر عن الهند وما إليها، أن جمهور أهل هذه الجهات هاجروا إلى الحجاز لما استولى الكفر على بلادهم.

حتى إذا امتد خطر الاحتلال إلى بلاد المغرب، بدأت الهجرة منه إلى الحرمين الشريفين، وكان في طليعة المهاجرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، فيقول في ذلك : و... ثم رجعت من فاس إلى المدينة المنورة مهاجرا إليها هجرة ثانية بعيالي وأولادي، فدخلتها أول شعبان من سنة ثمان وعشرين (1910)، لما زاد الحوف من استيلاء الأعداء أخذلهم الله...»

وإلى هنا ثار البحث في وجوب الهجرة إلى مناطق الأمن في حق من لايقدر على الدفاع وتوفر على الاستطاعة، وكانت هذه النازلة هي موقع المؤلفات التالية 1078 — المنحة في بيان وجوب الهجرة»، تأليف أحد علماء الأطلس المتوسط: أحمد بن محمد بن الحاج الأومكاتي، من قبيل عايت يحيى أهل قرية تونفيت، جنوب مقاطعة ميدلت، ت 1332 / 1914.

وزع موضوعاتها بين أربعة أقسام يسميها مطالب : الأول : في بيان دوام وجوب الهجرة، وهو المقصود الرئيسي من الرسالة.

الثاني: في بيان تحريم السفر إلى أرض الحرب.

الثالث: في بيان مالايجوز بيعه للحربيين.

الرابع وهو الخاتمة: في حكم من استغاث من المسلمين بالتصارى. فيحلل المؤلف مواضيع الرسالة تحليل فقيه متضلع، ويستوعب التدليل على مسائلها في نفس طويل.

55 ورقة من حجم متوسط، خطها بدوي واضح خال من إسم الناسخ، ووقع الفراع من تقييدها بعد ظهر الثلاثاء 14 رجب 1329 / 1911

يتصدر الرسالة تقريظ عليها من تلميذ المؤلف : محمد بن الحاج التلتفراوتي، الإمام الراتب بمسجد السيد أبي يعقوب، فيقول منوها وموافقا :

وفيه ما يشفي ويكفي في توضيح هذه المصيبة العامة، والداهية الطامّة. من قبول المسلمين مساكنة الكفار، واستحلائهم معاشرتهم ومخالطتهم، ومن الصبو، وقبض بوصبور، ولا أقبح وأسمج. وأرذل من ذلك...... مخطوطة خاصة أول مجموع.

1079 ـــ وفيما يغلب على ظن البعض، فصاحب التقريظ هو مؤلف ورسالة في الدعوة إلى الجهاد وهجرة المغلوبين العاجزين عن الدفاع.

16 ورقة من الحجم المتوسط، خطها كسابقتها، وخالية من إسم المؤلف والناسخ وتاريخ التأليف والنسخ.

مخطوطة خاصة ثانية المجموع المشار له.

ولهذه الرسالة وسابقتها ملخصان وافيان عند أحمد بن قاسم المنصوري في «كفاء العنبر» : مصور خ،ع 946 وفيلم» : لوحات 159 ـــ 155.

1080 — وحتَّى عام 1340 / 1921 يستمر التأليف في هذا الاتجاه من بعض علماء الأطلس المتوسط، والإشارة إلى محمد وعزاز بن الحسن بن عبد العزيز المرغادي الأيوبي نزيل زيان، فينظم أرجوزة مطولة باسم «عبرة أولى الأبصار في وجوب الهجرة من أرض الكفارة، حيث أثبت معظمها مؤلف «كفاء العنبر» ص 152 — 149.

1081 \_\_ وإلى الأطلس المتوسط، يتناول النازلة عالم من فاس: أحمد بن المامون البلغيثي الحسني ت 1348 / 1930، فيؤلف «حسن النظرة في أحكام الهجرة».

ألفه عام 1330 / 1929 : جوابا عن سؤال رفعه إليه ... شيخ من مدينة الصويرة، فيحليه بأوصاف العلم والتقى والورع، ويسميه بعبد الله بن محمد الشيظمي ثم الصويري الشهير بالقشاش، وقد جاء السؤال الذي قدمه للمؤلف يعبر عما صار يخالج نفوس المومنين من البلبلة حول الهجرة، فلذلك نثبت فصوله الأربعة حسب تعبير السائل:

٤... أما بعد : فقد عن سؤال عن وجوب الهجرة من بلاد المعاصي والكفر، متى يتحقق ولا يبقى عذر في المقام قولا واحدا، فهل إذا بلغ الحال إلى ألا يمكن المسلمون من إظهار شعائر الدين، أو يكفي في الوجوب الإجماع عن أن يكون الحال كما هو صورة الوقت ؟

وإذا قلنا بالوجوب في هذه الحالة أو غيرها، فهل للإنسان أن يفر بدينه وحده،

ويترك أزواجه أولاوده ووالديه، حيث لم يكن له مال يحمل به الجميع، ولو علم أنهم يموتون جوعا \_ مثلا \_ إذا تركهم، أو لايحل له ذلك إلا إذا خشي على نفسه أن يجبر على الكفر عياداً بالله ؟ فنحب من سيدنا تحرير هذه المسألة، وبيان الدواء المنجى في وقتنا هذا، لنكون على بصيرة في الأمر.

وإذا لم يجد الإنسان من المال إلا الخرام ليستعين به في هذه الهجرة، أم لا.. ؟ وإذا توفرت دواعي الوجوب، فهل يكون المقام تحت أحكام أهل الكفر ردة عياذا بالله، أو إتما هو كبيرة من الكبائر ؟.

نحب من سيدنا تحرير فصول هذه النازلة، مع بيان مافيها من الرخص والعزام. وعلى غرار السؤال صنف المؤلف وحسن النظرة، في أربعة فصول تساير فصول السؤال، بعد تصديرها بمدخل ينظر في حكم الهجرة، وأدلته، ومفاسد تركها، وتخلص خلال التأليف ص 43 إلى هذه التيجة : ووالذي تطمعن إليه النفس هو الوجوب مع القدرة بمجرد جري أحكام الكفار على المسلمين، وبقاء الوجوب إلى يوم القيامة»

وإلى هذه الفقرة، فالرّسالة تستوفي تحليل موضوعاتها، في منهجية ترتكز على الفهم العميق للنصوص التي تستند إليها.

فرغ من تأليفها يوم 5 عمرم 1330 / 1929، ثم نشرت في المطبعة البهية المصرية 1346 : 73 ص من حجم صغير.

وقد تبينا أن تأليف حسن النظرة أثاره سؤال وارد من مدينة الصويرة، ومع مر الزمن، تخطو بلبلة الدعوة إلى الهجرة لتصل إلى سوس، فيذكر محمد المختار السوسى :

(كانت طائفة ممن مع مربيه ربه، تحكم بكفر كل من بقي تحت أذيال الأجانب، وكانوا مدجنين، ولا يعذرون أحدا، وممن كان معهم في ذلك بعض الصوفية، كمولاي أحمد الوادنوني الذي كان ينهي أصحابه حتى عن الأسفار إلى تلك الجهة، والمعاملة بدراهمها، حتى إن بعض أصحابه ألجيء ... مرة ... لورود أزاغار، فأعاد الصلوات التي صلاها هناك، وهو اليوم لايزال حيا، وليت شعري مايصنع اليوم وقد عم الطوفان حتى الجودي...».

وإلى شمال المغرب، كانت النازلة ذاتها ثارت ــ من قبل ــ في المغرب الجنوبي :

الصحراء الغربية وما إليها، فكان ممن كتب فيها الشيخ محمد العاقب بن عبد الله بن مايا نبى الجكني، المتوفى ــ بفاس ــ عام 1327 / 1909،

1082 ـــ وهو واضع وتأليف في ذم موالاة الكفار، ومدح الهجرة من بلاد الكفر، حيث أثبت به أرجوزته اللامية في الموضوع، وفيها يحذر أهل موريطانيا ومالي من موالات الكفار، ويحث القادرين على الجهاد، والمستضعفين على الهجرة.

والقصيدة يعرف منها الآن مخطوطتان: واحدة: خ، ع،ك 1156 ثالثة مجموع، والثانية في كناش بحوزة ناظر الأقاليم الصحراوية الشريف السيد محمد سالم بن الشيخ محمد الحسن بن الليل، وهي فيه بخط الأستاذ محمد بن المصطفى بن تكرور المحقوبي، ت 1956 م

وتعليقا على التشدد في مسألة الهجرة، نذيل بالإشارة إلى وجهة نظر مرنة يطرحها عالم من تونس أمام مفت بالجزائر، والقصد إلى الشيخ محمد بيرم الحامس التونسي الحنفي، فيجتمع بالشيخ علي بن الحفاف المفتى المالكي بالجزائر العاصمة، وبعد تعريف وجيز يقول:

هوذاكرني في الهجرة، فذكرته بأن مثله قليل الوجود في ذلك القطر، وأن بقاءه فيه لتعليم الناس دينهم أنفع للعامة وله عند الله، من خروجه برأسه وإبقاء تلك الأمة المسملة خالية عن مثله، بل وربما حمل خروج غيره ممن هو على شاكلته على الخروج، فتبقى العامة بلا تعلم لديانتهم، وتضمحل منهم الديانة شيئا فشيئا والعياذ بالله، بخلاف ما إذا بقي هو وأمثاله، فإنه تنتشر تعاليم العقائد والفقه، وتبقى الديانة \_ إن شاء الله \_ محفوظة في الأهالي...ه.

وأخيرا : فإن هذه المواقف المتشددة في قضية الهجرة، يبررها أنها تجسم تعبيرا صارخا من فقهاء المواجهة عن الرفض الحاسم للتدخل الأجنبي، وبالتالي فهي دعوة جادة للصمود في الجهاد، فيمثل ذلك لونا من الانبعاث المغربي، ويأتي \_ في هذه المرة \_ على ساحة المعركة خلال الفترة التي نعرضها، ثم يستمر بعدها طيلة أيام الكفاح المسلح.

# ف \_ أشعار ومنثورات في مواكبة أزمات الساعة

والإشارة إلى أدباء الشعر الفصيح والملحون ومعهم بعض الخطباء والمشايخ، فكانوا يواكبون الأزمات الوطنية بأدبهم البطولي المعبر، ونعرض من ذلك التماذج التالية

عن أزمة تطوان

1083 \_ «خطبة» عبد الكبير بن المجذوب الفاسي، سابق الذكر عند رقم 922.

وكان ألقاها بعد الاعتداء على تطوان من منبر جامع القرويين، وهو يخطب لصلاة الجمعة.

1084 ـــ (قصيدة في رثاء تطوان»، نظم أفيلال : المفضل بن محمد بن الهاشمي الحسنى التطواني، ت 1304 / 1886.

1085 \_\_ والتطوانية) إسم قصيدة زجلية من نظم الحاج إدريس بن علي السناني، سابق الذكر عند رقم 1020.

قصيدة باكية في التفجع لواقع تطوان.

نصوص التطوانية وسابقتها مع مقتبسات من الخطبة الفاسية : ثلاثتها في ومظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ط. بيروت 1 / 364 ــ 377.

## عن أزمة الحدود وما إليها

1086 \_\_ وإيقاظ أهل الغفلة والمنام، والنيابة عمن استيقظ ولم يقدر على الكلامة : إسم أرجوزه من نظم المشرفي : محمد بن محمد بن مصطفى الحسني الفاسي، ت/1337 1919.

الأرجوزة بكاملها في ومظاهر يقظة المغرب الحديث، 2 / 36 / 38.

## عن احتلال وجدة

1087 \_ وقصيدة، فصيحة في الرثاء لأزمة قاعدة المغرب الشرقي، ناظمها غير مذكور.

1088 \_\_ ودخول وجدة؛ إسم قصيدة زجلية نظمها هاشم بن بوبكر السعداني الفاسي.

التصيدتان في مظاهر يقظة المغرب الحديث 2 /500، 512 - 524 عن أزمة الشاوية والصحراء

1089 \_ قصيدة للطاهر بن محمد السوسي الإفراني.

1090 \_ ورسالتان؛ لمحمد بن عبد الكبير الكتاني، سابق الذكر عند رقم 1033. 1091 ـــ (الدرر البهية في مدح رجال الشاوية) : قصيدة زجلية لعبد الهادي بناني الفاسي.

نصوص القصيدتين والرسالتين : أربعتها بالمصدر المتكرر الذكر : 2 / 501 - 511 ر 525 ـــ 533 ــــ

ض ــ مَوْلَفَات صَد البدع

1092 ــ تقييد في إنكار الرقص والطار والشباية على مستعملها؛ للمرنيسي : أحمد بن محمد بن على الفاسي، ت 1277 / 1860.

تكلّم فيه على الذكّر وماالّيه، وأشار إلى فتوى بمنع الرقص والطار والشبابة على المشتغلين بالذكر، وكان تأليفه باقتراح من الشيخ الحاج أحمد بن عبد المومن الفحارى التجكاني.

خ،ع،د 2744 ضمن مجموع : ص 304 ـــ 307.

خ،ع،ك 237 ضمن مجموع

1093 \_\_ (تقييه لجسوس : محمد بن محمد بن عبد اللطيف الفاسي،
ت/ 1273 / 1856.

رد به على تقيد المرنيسي المشار له

خ،ع،د 2744 ضمن مجموع: ص 307 ـــ 311 : إثر كلام المرنيسي. 1094 ـــ وحديقة الأزهار المهداة لسيد الأبرار عليه السلام، تأليف ابن جلون الكومي لقبا : محمد المدني بن علي دعي علالا الفاسي، ت 1880/1298.

تأليف موسع في التحذير من الاشتغال بالكيميا والكنوز والنار والخط وخواص الأي والسور والحروف والتنجيم، فرع من تبييضه يوم 17 شعبان 1287 / 1870.

خ،ع،د 2821 / 4.

خ،س 11973 : آخر مجموع ص 330 ـــ 426.

1095 ـــ «الزجر والإقماع بزواجر الشرع المطاع... عن ءالات اللهو والسماع»، تأليف محمد بن المدني كنون، سابق الذكر عند رقم 1042.

وزع مباحثه بين ثلاثة فصول، وتوسع في إيراد الأدلة المؤيدة لمذهبه في الغناء والسماع، مع تخليل عروضه بالتعريف بعدد من البدع الشائعة في عصر المؤلف. منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية 1309 هـ، في حجم متوسط يشتمل على 291 ص، عدا الكلمة الحتامية للمطبعة.

1096 \_ وصية ضد البدع، مؤلفها غير مذكور.

كتبها مدونها \_ في أسلوب خطّاب مطول \_ على لسان عميد الزاوية الناصرية الكبرى : الشيخ محمد بن ألمي بكر بن على ابن ناصر، ت 1304 / 1886. فيذكر في افتتاحيتها أنه لما كان عام 1290 هـ شاعت البدع المحدثة، فأشار عليه الشيخ المنوه به بأن يجمع سائر مابلغ إليه وسمعه ووعاه من مزايا الطريقة الناصرية.

وبهذا بادر مؤلف الوصية، فكتبها في شكل رسالة تشتمل على الأسانيد الناصرية، مع التعريف بسيرة أبي العباس أحمد بن ناصر، وذيل على ذلك بناذج من البدع المحدثة: في نصوص اقتبسها من «المدخل» لابن الحاج، وعقب عليها بإثبات خطبة العيدين التي خطب بها الشيخ سيدي محمد ابن ناصر، مع أشعار له موضوعية، وختم بقصيدة في امتداح الشيخ محمد بن أبي بكر مقترح كتابه الوصية.

خ،ع،ك 1443.

خ،س 10939 : مصورة على الورق.

1097 ـــ وتعظيم المنة بنصرة السنة، لأحمد بن خالد الناصري، سابق الذكر عند رقم 909.

هدُفُ به إلى التعريف بالبدع المحدثة، وسار في عرضها على ترتيب أبواب الفقه، متوسعا في تحليلها والاستدلال بالنصوص الهادفة، فجاء كتابا جامعا في موضوعه. خ، ع،د 530 : في سفر يشتمل على 297 ورقة من حجم متوسط.

الحزانة العلمية الصبيحية بسلا 346 : مصور على الورق : 288 لوحة.

خ، ع،ك 1202 ضمن محموع : ص 144 ـــ 150.

1099 ـــ ولنفس المؤلف انزهة الأعيان وتبصره الإخوان في تبيين دعائم مقام الإحسان». جعلها كخطاب موجه إلى بعض متصوفة عصره، وخللها بالإشارة إلى بعض البدع، ولم يذكر تاريخ تأليفها، وإنما أورد أواخرها واقعة أرخها بشهر القعدة 1288 هـ.

خ، ع،ك 1036 / 10.

نسخة أخرى في مخطوطة خاصة.

#### ق ــ مؤلفات في التنظيم الإداري

خلفت الفترة التي نعرضها مؤلفات في التنظيم التقليدي للإدارة، وإلى ذلك لمعت مؤلفات ومشروعات تقترح تحديث الإدارة، وبهذا عرفت هذه الحقبة نوعين من المصادر : طائفة في اتجاه قديم، ونوع في اتجاه حديث : في مبادرات كتبها مفكرون مغاربة، وأخرى ألفها وافدون مشارقة.

### أ \_ في التنظم التقليدي

1100 ــ وتذكرة المجالس في علم المدافيع والمهاريس كذاء، أرجوزة مهلهلة النظم لصاحبها : ابن قصابة : المكي بن قصابة بن محمد الرباطي، كان حيا عام 1288 / 1871 / 1288.

نظم فيها قواعد عسكرية لمحمد بن محمد سباطة الأندلسي الرباطي، وتناول الرماية بالمدفع ومشتقاته، حتى استوفى 532 بيتا تتخللها توضيحات برسوم عديدة، وفرخ منها في شعبان 1288 هـ.

خ،س 1043 : آخر مجموع ص 67 ـــ 112 في حجم متوسط.

1101 ــــــ (شرح أرجوزة في التماس إطلاق حرية الفتوى)، الشارح : محمد بن أحمد الكنسوسي، سابق الذكر عند رقم 912.

والأرجوزة من نظم أبي القاسم الزياني، حيث سبق ذكرها عند رقم 831 ضمن المحاضرة 17، وفيها يلتمس ناظمها من السلطان مولاي عبد الرحمان رفع الحجر الواقع على المفتين، بعدما صاروا ممنوعين من الفتوى في النوازل القضائية، وقصر الإفتاء فيها على القضاة.

أما شُرح الأرجوزة فالمعروف منه غير تام، وعلى هذه الصفة توجد منه مخطوطة في خزانة خاصة

1102 ــ ونشاط الأذهان، وتحفة الإخوان، في استنباطات ومناقب مولانا

الحسن، تأليف العماري : الحاج الطاهر بن بلقاسم بن العباس المراكشي، كان بقيد الحياة عام 1299 / 1882.

صنفه في ثلاثة أقسام وخاتمة، وعرض بالقسم الثالث بعض نماذج من التنظيمات التي أحدثها السلطان الحسن الأول.

خ،س 1707 : 61 ورقة من الحجم الوسط.

1103 ـــ وتقييد في التعريف ببعض الولايات،، لأحمد بن خالد الناصري، سابق الذكر عند رقم 909.

عرف فيه بخطة القضاء وخطة الولاية وخطة الحسبة، ووضح الفرق بينها باعتبار عرف زمانه، وفرغ منه عام 1313 هـ

خ، ع،د 2295 : في ورقتين وبعض الثالثة : أوائل كناشة من حجم مستطيل. 1104 ـــ (قمع القامعة بالمقمعة، ذوي الجحد والبدع المتبدعة)، تأليف محمد المفضل ابن عزوز، سابق الذكر عند رقم 1045.

غير تام التأليف، ويتناول الموجود منه مقدمة في الخلافة وأصلها وحكمتها. وبعدها يأتي الفصل الأول في أنه لااختيار للنفوس فيما حكم به الشرع. الفصل الثانى: عن مكانة ولاية القضاء.

الفصل الثالث: يبين أن حكم الحاكم يرفع الحلاف، وعند آخر هذا الفصل ينتهي الموجود من التأليف، بعد ماذكر في أوله أنه كتبه عام 1292 هـ.

خ،س 12375 / 3 : 9 ورقات ـــ من حجم متوسط ـــ بخط المؤلف، وهو مدموج سريع.

1105 ــ ومن ملحقات هذا الاتجاه ثلاث رسائل في فورة نقل الحكم من العزيز إلى الحفيظ، بدءا من درسالة تتناول حيثيات استبدال العزيز بالحفيظ، تأليف السباعي : محمد بن إبراهيم بن محمد المراكشي، ت 1332 / 1914.

خ، ع،د 3937 / 1 نسبها للسباعي ابن إبراهم في االإعلام، 7 / 204 \_ 205.

1106 ـــ (الدرر اللفظية في المملكة الحفيظية»، مؤلفها غير مذكور. خ.س 3640.

1107 ــــ (رسالة في اتجاه سابقتيها)، مبتورة الطرفين وخالية من إسم المؤلف. مخطوطة خاصة ضمن مجموع ص 453 ـــ 472. والرسائل الثلاث في «مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ 2 / 347.

#### ب ــ في التنظم الحديث

والمعني بالأمر موضوعات موصوف أغلبها في «مظاهر يقظة المغرب الحديث»، وذلك ما يجعل هذا العرض يجتزي بالإشارة لها، مع الإحالة على مكان كل منها بهذا المصدر.

#### الله عند المحادة عديث الإدارة

1108 ـــ درسالة في طريقة تحديث الجيش المغربي، تأليف الخوجة : محمد ابن أحمد التونسي، ت 1292 / 1876.

خ،ع،ك 2733 : 78 ص عدا الرسوم، في جزء من حجم صغير. التفاصيل بالمصدر 1 / 152 ــــ 154.

1109 \_ والتحفة الدكالية إلى الحضرة العلية، تأليف الخليفي : سعيد بن عبد الله الدكالي المحمدي، توفي \_ بآسفي \_ في العشرة الأولى من القرن 14 هـ. التفاصيل في نفس المصدر 355/1 \_ 357.

1110 ــــالتحفة الناظرة إلى الحكومة الحاضرة، إسم رسالة من تأليف محمد الأمين بن سليمان التركى نزيل فاس.

كتبها باسم السلطان الحفيظ، ومن هنا يتبين فترة تأليفها، وقد تناول فيها أنواع الحكومات، وعند ذكر دول أوربا المعاصرة لزمن المؤلف توسع في عروض أنظمتها الدستورية، وعقب بذكر أنظمة الحكومة المسيحية فالإسلامية.

منها مخطوطتان خاصتان، واحدة أصلية، والثانية مصورة، وهذه تشتمل على 15 لوحة من حجم متوسط، خطها مغربي حسن، ووقع الفراغ من انتساخها يوم الإثنين 11 ذي القعدة 1328 / 1910.

ثم ذيلها المؤلف بالإشارة إلى أسماء ستة من مؤلفاته المطبوعة وغير المطبوعة حسب تعبيره : ثلاثة منها بالإنكليزية، وثلاثة بالتركية، وتتوزع موضوعاتها بين إسلامية وسياسية.

ويبدو أن المؤلف كان بين الضياط الأتراك الذين استقدمهم الحفيظ أواخر 1327 / 1909 بقصد استخدامهم في تحديث الجيش المغربي.

#### ال حسروعات في تحديث الإدارة.

عند مطالع القرن 20 طرحت قصية الإصلاحات المغربية الكبرى، وكانت تبدف إلى توجيه التحديث ليساير التنظيمات العصرية في الإدارة والاقتصاد والأشغال العمومية والدفاع.. وفي هذا الصدد ظهرت أربع مشروعات هي التي نشير لها فيما يلى:

حررها عام 1319 / 1901 وقدمها للسلطان العزيز، جوابا عن استشارته حول الإصلاحات المزمع إحداثها بالمغرب.

ومظاهر يقظة المغرب الحديث؛ : خلاصة المذكرة : 2/ 125 \_\_ 129. النص الكامل للمذكرة : 2 / 130 \_\_ 135.

1112 ــ دحفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال: عنوان المذكرة الدستورية التي اقترحها زنيير اللطام: الحاج على بن أحمد بن عبد القادر السلوي، ت 1332 / 1914.

كتبها بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء، ورفعها للسلطان العزيز.

«المصدر»، خلاصة المذكرة: 2 / 401 ــ 405 نصها كاملا: 2 / 408 ــ 421

1113 ـــ امشروع دستوره، كتبه مراد: عبد الكريم مراد بن عمر بن مصطفى، الشامي الطرابلسي ثم المدني نزيل فاس، والمتوفى ـــ بالنيجر في مدينة كانو ـــ عام 1347 / 1928

قدمه \_ بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء \_ إلى السلطان العزيز. المصدر، النص الكامل للمشروع : 422/2 \_ 444.

1114 ـــ مشروع دستور 1908، واضعه غير مذكور. وكان يتألف من أربعة فصول : الأول : خاص بالدستور الأساسي. الثاني : في نظام منتدى الشوري الداخلي وكيفية مجرى أعماله. الثالث : في كيفية الانتخابات العمومية.

الرابع: خاص بقانون الجزاء المغربي.

والمصدر الوحيد عن هذا المشروع هي جريدة ولسان المغرب، وكان يصدرها بطنجة الشقيقان اللبنانيان : أرتور نمور وفرج الله نمور، غير أن هذه الجريدة لم تنشر من المشروع سوى الفصل الأول الخاص بالدستور الأسامي، وهو المعروف منه الآن، وقد تم وضعه يوم الأحد 15 رمضان 1326/ 11 أكتوبر 1908، وصدر هذا الفصل موزعا بين أربعة أعداد متتالية :

العدد 56 الحامل للتاريخ المشار له : نشر فيه من المادة 1 إلى المادة 34. العدد 57 بتاريخ 22 رمضان 1326 / 18 أكتوبر 1908 : من المادة 35 إلى المادة 56.

العدد 58 بتاريخ 29 رمضان 1326 / 25 أكتوبر 1908 : من المادة 57 إلى المادة 74.

كانت تصدر بطنجة : عند العدد 312، بتاريخ الأربعاء فاتح شوال 1376 / فاتح مايو 1957 : عدد ممتاز ص 4، 9، مع تصدير المشروع بتقديم كنبه عميد أسرة الجريدة : الشيخ محمد المكي الناصري.

وكان الأستاذ المنوه به تحدث ــ سلفا ــ عن المشروع ذاته، واختار منه المواد : 75 إلى 93، فنشرها في مجلة اللغرب الجديد؛ التي كان يصدرها بتطوان : بالعدد 6 سنة 1354 / 1355 : ص 1 ــ 8.

وعن الواضع لهذا المشروع: يؤكد البعض أنه من عمل إدارة السان المغرب، حيث صار المسؤول عنها يجمع توقيعات النخبة المغربية بالمصادقة عليه، غير أنه لما شعر بالمؤامرة لإبعاده عن المغرب أحرق التوقيعات.

أما جريدة والزهرة، التونسية : فقد ترددت في واضع المشروع، وعلقت قائلة : وإن جريدة لسان المغرب لم تذكر ما يستفاد منه هل الدستور المغربي من مبتكرات السلطان الجديد، أو تأسيسات علماء وأهل فاس، ؟

## III ــ في اتجاه آخر

1115 ـــ (تأليف في الملاحة البحرية)، مؤلفه غير مذكور.

وهو ـــ فيما يبدو ـــ ترجمة مغربية لكتاب بلغة أجنبية : في التعريف بطريقة السفر في البحر، وتتخلله رسوم عديدة، مع تذييله بجداول توضيحية.

وَبَالْمَارَنَةُ يَتَبِنَ أَنْ كَاتِبَهُ هُو مَحْمَدُ بْنِ العَرْبِي التَّطَارِي الفَّاسِي، وقد يكون هو القائم بترجمة تأكيب إلى العربية، حيث تعرف له ترجمة تأليف في الأعمال اللوغاريتمية، حسب «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ط. بيروت 1 / 198.

خ، س 7871 : في مجلد ضخم يشتمل على سفرين، في مقاس 230/340.

## ر \_ الكناشات

1116 ـــ (كناشة ابن سودة) (النحول) : محمد بن محمد بن علال المري الفاسي، ت 1285 / 1868.

بها إفادات مغربية نادرة.

كانت في المكتبة الأحمدية بفاس.

1117 ـــ (كناشة بوعشرين) : محمد الطيب بن اليماني الأنصاري الحزرجي المكناسي والوزير، ن 1286 / 1869.

خ، ع: مصورة على الشريط.

خ.س 10933 : مصورة على الورق.

1118 ــ وكناشة ثانية له.

خ،ع: مصورة على الشريط سنة 1974.

1119 ـــ (كناشة الفرديس) : عبدالعزيز بن أبي بكر بن عبد الكبير التغلبي الفام...

من مشمولاتها تراجم مغربية، وأشعار لبعض الأدباء بينهم أحمد بن الراضي ابن عثمان المكناسي، مع قضية عزل العباس ابن سودة عن قضاء فاس...

خ،ع،ك 1081

خ، ع،ك 1182.

1121 ـــ (كتاشة محمد المهدي ابن سودة)، سابق الذكر عند رقم 951. خ، ع،د 3745.

1122 ـــ «كناشة محمد بن المعطى السرغيني»، سابق الذَّكر عند رقم 953. خ،ع،ك 491.

1123 ـــاكناشة محمد المدني ابن جلون، سابق الذكر عند رقم 1094.

خ، ع،ك 29.

1124 \_ كناشة ثانية له.

خ، ع،ك 2676.

خ، س 12029

1126 ــ وكتاشة، أبي حامد العربي بن محمد بن محمد السائح الشرقاوي العمري، سابق الذكر عند رقم 939.

خ،ع،ج 147 : بخطه.

1127 ــ (كناشة ثانية له).

خ، ع، ج 139 : مستخرجة من سابقتها.

1128 ـ اكتاشة العباس بن محمد بن عبد الرحمان، سابق الذكر عند رقم 128، ابتدأها في رجب 1285 هـ.

خ، ع،د 3634 : 685 ص

1129 ــ (كناشة ثانية له)، من محتوياتها مجموعة من الظهائر العلوية

خ، ع،د 3747 : 218 ص

1130 ــ (كناشته الثالثة).

خ، ع،ك 70 : 378 ص

1131 ـــ «كناشته الرابعة».

خ.ع 1299 : مصورة على الشريط.

1131 ك \_ كناشته الخامسة

خ، ع،ك 3230

1132 ـ كناشة العربي المشرفي، مار الذكر عند رقم 908.

خ، ع،ك 204.

1133 \_ وكناشة ثانية له.

خ، ع،ك 471.

1134 \_ (كناشة الصقلي): محمد بن أحمد الحسيني الفاسي، ت 1898/1316.

خ، ع،ك 480.

1135 \_ وكناشة ابن فقيرة ، : عبد الواحد بن محمد الأنصاري المكنامي، ت 1317 / 1899.

خ، ع،د 158.

1136 \_ وكناشة، ثانية له أصغر من سابقتها.

خ، ع،د 157.

1137 \_ وكناشة ابن شقرون الكريمي : علال بن أحمد الفاسي،

ت 1319 / 1901.

خ، ع،ك 469. 1138 ــ وكناشة الرشيدي، : أحمد بن محمد المكناسي، ت

> .1902 / 1319 خ، ع،ك 1068

1139 وكناشة؛ تداولها أديبان من مكناس: ابن فقيرة محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا) بن العناية الأنصاري.

ثم المزوار : محمد النهامي بن المهدي، ت بعد 1320 / 02 ـــ 1903. خ، ع،د 3736.

1140 \_ اكناشة أحمد بن محمد الطالب ابن سودة،، سابق الذكر عند رقم 1073.

خ، ع،ك 473.

لَلْمَزِيدُ من التوضيح يرجع إلى دارسة عن الكناشات المغربية، مجلة (المنهل): العدد 2 ص 196 ـــ 232.

1140 ك \_ نضيف الآن \_ (كناشة) غير مذكورة في البحث المشار له،

وهي لابن حسّون سابق الذكر عند رقم 946، وتحفظ في خزانة خاصة، حيث اطلع عليها الأستاذ عبد القادر زمامة، ثم عرف بها واقتبس منها ضمن دراسته عن ترجمة ابن حسون وفهرسه وكناشته، ونشر ذلك في مجلة البحث العلمي، بالعدد 17، 1391 / 1391: ص 145 ـ 155.

## س ــ مؤلفات تختزن معلومات تاريخية دفينة

1141 ـــ (المشرفي المسلول في إبطال دعوى كل مضل جهول؛ للمدغري : عبد الرحمان بن هاشم بن الحسن الحسني العلوي، كان حيا عام 1882/1300.

ألفه دفاعا عن طريقة أستاذه الشيخ أحمد البدوي زويتن سابق الذكر عند رقم 795، وخلله بإفادات عن حياة شيخه المشار له، كما نثر به معلومات موسعة بينها إضافات جديدة لترجمة أبي العباس أحمد الهلالي، مار الذكر عند رقم 608...

خ، ع،د 1848 : في سفرين

خ، ع،د 3586 : في مجلد.

1142 \_ وأغاني السيقا ومغاني الموسيقا، أو «الارتفا إلى علوم الموسيقى» : إسمان لكتاب واحد من تأليف التادلي : إبراهيم بن محمد بن عبد القادر الرباطي، ت 1311 / 1894.

صنفه في مقدمة وأربعة عشر بابا وخاتمة، وبالإضافة إلى التاريخ العام للموسيقى العربية ومكانتها بين العلوم: يتوسع المؤلف في التعريف بالموسيقى والموسيقيين بالمغرب في عصره، ويستطرد معلومات كاشفة عن دراسته وأساتذته بالمغرب والمشرق العربي، مع ارتساماته عن مصر والحرمين الشريفين والاستانة خلال زيارته لما في رحلته للحج.

خ، ع،د 130/109 ص.

خ،ع،د 2/3285

خ،ع،د 1/3796

خاس 12063 : ضمن مجموع.

1143 ــ ولنفس المؤلف: زينة النحر بعلوم البحر.

بها إشارات مغربية دفينة ولو أنها قليلة.

خ، ع،د 2245 / 1.

خ، ع،د 3496 / 1.

مكتبة كلية الآداب بالرباط 79 : مبتورة الأخير.

1144 ـــ (فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان؛ تأليف العربي المشرفي، مار الذكر عند رقم 908.

وهو شرح على الأرجوزة التي نظمها ابن الونان : أحمد بن محمد الحميري التواتي ثم الفاسي المعروف بالشمقمق، وجعلها في مديح السلطان العلوي : محمد الثالث.

فيستطرد الشارح إفادات تاريخية بينها مستجدات وربط بين بعض الأحداث، ومنها حديثه عن الشاي والتبغ في عصره، مع لمحة عن تاريخ الدولة العلوية إلى عصر المؤلف، وحرب تطوان.

خ، ع، ج 629 : في مجلد من حجم طويل.

خ، س 12427 : في سفرين من حجم متوسط.

1145 \_ وللمشرق: «أقوال المطاعن في الطعن والطواعن».

إلى جانب العروض الموضوعية للكتاب، يصدره المؤلف بمقدمة عن أوبقة القرن 19 بالمغرب والجزائر، فيحدد مواقيتها، ويسمى بعض من توفي بها بالقطرين، كما يصور وقعه في تصرفات السكان.

خ،س 2054 : 131 ورقة بخط المؤلف، في حجم قريب من الصغير.

1146 ـــ ولنفس المؤلف: «طرس الأخبار، بما جرى آخر الأربعين من القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفار، وفي عتو الحاج عبد القادر وأهل دائرته الفجار».

صنفه في سبعة فصول وخاتمة : الفصل الأول : عن هجوم فرنسا على الجزئر من مرسى سيدي فرج.

الفصل الثاني : عن المعارك بين الأتراك والفرنسيين إلى أن احتلوا العاصمة... الفصل الثالث : عن احتلال وهران ومن قادهم إليها...

الفصل الرابع: عن وصول الأمير المغربي على بن السلطان مولاي سليمان إلى تلمسان، وتنويه المؤلف بسلوكه.

الفصل الخامس : عن مبايعة الأمير عبد القادر على الجهاد، وعدد الوقائع التي . جرت بين المسلمين والمحتلين حول الجزائر ووهران، ومن استشهد فيها من المجاهدين بينهم جماعة من الأبطال والأعلام. الفصل السادس: عن استيلاء فرنسا على مجموع الجزائر.

الفصل السابع : يعالج واقع شتم المقيمين ـــ اضطرارا ـــ تحت حكم الاحتلال ورميهم بالتنصر.

وأخيرا الحاتمة: في الإمامة الكبرى وأحكامها.

على أن قصد المؤلف \_ سامحه الله \_ بالكتاب هو مهاجمة الأمير عبد القادر ونقد سياسته، مخالفا بذلك التقدير الإجماعي للأمير المجاهد، وذلك ما يشعر به المؤلف نفسه فيقول في افتتاحية طرس الأحبار : «وإن كنت نصبت نفسي هدفا للّوم، وغرضا به يرميني القوم»، ولولا ما بالكتاب من إشارات تهم تاريخ العلاقات بين الجارتين : لكان الأجدر نبذ الحديث عنه.

خ، ع،ك 496 : 133 ورقة في حجم صغير بخط المؤلف.

خ،س 1476 : 109 ص، يتخلله بتر.

خ،س 6533 : 94 ورقة، يتخلله بتر.

1147 ـــ وللمؤلف نفسه : دمشموم عرار النجد والغيطان، المعد لاستنشاق الوالى وأنفاس المولى السلطان».

ألفه باقتراح من باشا فاس عبد الله بن أحماد بعد الثورة التي نشبت ضده من سكان زرهون، فبعد مدخل مطول، سارت عروض المؤلف في ثلاثة محاور يسمى كل واحد منها ذكرا:

الأول : عن السلطان الحسن الأول.

الثاني : عن باشا فاس.

الثالث: في مناقب الدولة العلوية، وملوكها وسيرهم.

وهو يخلل عروضه باستطرادات منوعة، فيشرح رسالة س الحسن الأول حول النازلة \_ إلى الأشراف العلويين والأدارسة بزرهون، كما يشيد بمحاسن مدينة فاس، ويبرز بين أسرها بيت بني الغرديس، فيذكر أعلامهم وأدباءهم إلى معاصره عبد العزيز الغرديس، ثم يشير إلى حرب 1870 بين فرنسا وألمانيا، ويشت قصيدة مشرقية حول وقائع هذه الحرب، فضلا عن حديثه عن أوصاف الكاتب وجودة الخط وأدوات الكتابة...

خ،س 12082 : في حجم متوسط بخط المؤلف، ويتخلل المحور الثالث بتربين الدولة الإسماعلية إلى السليمانية. 1148 ـــ وللمشرفي أيضا : والفتح والتيسير في شرح قصيدة حوت من هم على قدم البشير النذير،

شرح فيه أرجوزة مطولة من نظمه يسميها «غوثية»، ويدعو فيها بشفاء الوزير الصدر محمد بن العربي الجامعي بعدما أصيب بالشلل، ونثر بالشرح معلومات عن حياة الوزير ومن إليه، وسلك طريقه مزج المتن بالشرح الذي ذيله بنص الأرجوزة المشروحة».

خ،س 5271 : في حجم قريب من المتوسط بخط المؤلف

1149 \_ وزهر الأفنان من حديقة ابن الونان، إسم شرح الأرجوزة الشمقمقية، الشارح: أحمد بن خالد الناصري، سابق الذكر عند رقم 909. به جملة مَن الإفادات الغميسة، فيتحدث عن صنعة الكيميا ويحلل أعمالها، لينتهى إلى القول بإيطالها وحرمة الاشتغال بها: 2 / 284 \_290.

ثم يقدم موجزا لتاريخ الدولة العلوية حتى أيام الحسن الأول، وعن عصره يسجل بعض منجزات غير واردة بالاستقصا : 2 / 300 — 306 وفي مناسبة أخرى يقدم تاريخ الموسيقى العربية ، ويتبسط في حديث الموسيقى الأندلسية بالمغرب 260/2 — 379

منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية في سفرين: 1314 هـ

1150 \_ «إتحاف نحباء العصر بالجواب عن المسائل العشره، للشيخ جعفر الكتاني سابق الذكر عند رقم 928.

خ، ع،ك 1119 : ضمن مجموع ص 168 ـــ 230.

1151 \_\_ والإتحاف بما يتعلق بالقاف، تأليف ابن خضراء : عبد الله بن محمد الهاشمي بن أحمد السلوي، ت /1324 /1906.

موضوع الرسالة : بيان مخرج القاف الخالصة، غير أن مؤلفها ذيلها بخاتمة عرض بها أساتذته في مادة التحويد، في خمسة أسماء يعقد لهم تراجم صغيرة، ليذيل عليهم بذكر سنده للقرءان الكريم بقراءة نافع : رواية ورش.

المطبعة الحجرية الفاسية 1323 هـ : 15 ورقة.

#### ت \_ الصحافة

عرفت. الفترة التي نعرضها ظهور مصدر جديد هو الصحافة: جرائد ومجلات: مغربية وخارجية، عربية وأجنبية، وقد بدأ ظهور الصحافة بالمغرب منذ العشرينات من القرن 19، وكانت في لغتها وميولها تعكس اتجاه السفارة التي تصدرها: بمدينة طنجة وقليلا بغيرها، مما جعل منها نشرات بالإسبانية، وآخرى بالانكليزية أو الفرنسية، ولن نهتم هنا بهذه الجرائد مادام هدف المحاضرات هو المصادر العربية، غير أننا سنذيل ــ أخيرا ــ بالإحالة على بعض المصادر التي تتناول التعريف بالصحافة المغربية على العموم.

وقد بدأت الصحافة العربية بالظهور في المغرب منذ الثمانيات من نفس القرن، ثم تتابع ظهورها مع أوائل القرن العشرين.

وقبَل عرض هذه الجرائد نقدم بعض الملاحظات، ومنها أن هذه الصحافة لم يكن أكترها بيد المغاربة، وكان يشرف على تحرير معظمها أفراد من لبنان.

كما أن أخبار بعضها تقرأ بمزيد من الحيطة، حتى يقع التمييز بين الواقع وبين الأخبار المشوهة لغرض من غايات السفارة التي تتبعها الجريدة.

ومن جهة أخرى: فإن هذه الجرائد العربية، يصل المعروف منها ـــ الآن ـــ إلى تسعة، بينها واحدة فرنسية الاتجاه: والسعادة، وأخرى إسبانية: والحق، وثالثة كانت لسان السلطان العزيز: ولسان المغرب، ورابعة لسان السلطان الخيظ: والفجر، وخامسة لسان النخبة الوطنية: والطاعون.

ومن جهة ثانية: نشير إلى لون من الاهتام الرسمي بقراءة الصحافة أيام السلطان الحسن الأول، ومن نماذج ذلك كراسة، مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم 162، موضوعه داخل سفر أنيق، ومكتوبة \_ في عصر نفس العاهل \_ بخط مغربي جميل ملون، وأهميتها أنها تشتمل على مقتطفات من جرائد مصرية وأجنبية عن سياسة العاهل المنوه به، ومشاكله مع فرنسا وإسبانيا، وخارجا عن المغرب تسجل الكراسة أصداء وفاة أحمد فارس الشدياق بالجرائد السورية، ثم تاريخ الأزبكية بمصر، وأخباراً منوعة عن روسيا وانكلترا...

تشتمل الكراسة على 37 ورقة في حجم متوسط.

وفي نفس الخزانة: قسم الوثائق: «تقييد» يلخص ماكتبته عن المغرب ومليكه جريدة «المؤيد» المصرية، في عدها المؤرخ في 15 ربيع الأول 1310 هـ وفي عهد السلطان العزيز كلف أحماد بن موسى محمدا الجياص بترجمة بعض الجرائد الأجنبية الكبرى، وتلخيص حوادثها السياسية، وعرض ذلك عليه، حسب عبد الحفيظ الفاسي، في رحلته وخطوات وخطرات ؛ خ،ع،د 4401 ص 136. وأيضا نما يشير إلى الاتصال الرسمي بالصحافة المصرية: فقرة يقول فيها السيد

رشيد رضا، ٥.. والمنار يرسل ــ من أول نشأته ــ إلى وزير خارجية المغرب الأقصى وغيره من كبراء البلاد..»، حسب مجلة (المنار»: المجلد 6 ج 14 ص 609، ومن المعروف ان هذه المجلة صدر العدد الأول منها منذ 15 مارس 1898.

والآن : نصل إلى عرض الصحف العربية التي ظهرت ـــ بالمغرب ـــ في هذه المنترة :

## أولاً : في طنجة

1152 ـــ «المغرب»: صدر العدد الأول يوم الأربعاء 14 رمضان عام 1306 / 15 مايه 1889.

المديران : عيسى فرج، وسلم كسباني

الصفحات: 4

شعارها: إخبارية أدبية علمية.

# ميعاد الصدور : أسبوعية.

يعرف منها عددان : الأول والعاشر.

1153 \_ والسعادة»: صدرت عن السفارة الفرنسية عام 1322 / 1904. مديرها: إدريس بن محمد الخبزاوي الجزائري

مساعده: وديع كرم اللبناني

الصفحات: 4

شعارها: سياسية أدبية تجارية.

#### ميعاد الصدور: أسبوعية في بدايتها

يحفظ معظمها في إدارة جريدة والأنباء، وفي الخزانة العامة بالرباط،

1154 \_ والصباح؛ : صدر العدد الأول يوم الخميس 27 جمادى الأولى 1324 / 10 يوليو 1906.

مديرها: ابن حيون.

محررها : وديع كرم اللبناني.

الصفحات: 4

شعارها : سياسية أدبية علمية تجارية

وتكتب تحت عنوانها: وعند الصباح يحمد القوم السري،

## ميعاد الصدور : أسبوعية.

عاخر عدد معروف منها يحمل رقم 98 بتاريخ الثلاثاء 12 ربيع الأول 14/1326 أبريل 1908

حولها محررها إلَى مجلة باسم والصباح، حيث سيرد ذكرها عند تاريخ إنشائها.

1155 \_ ولسان المغرب، كانت ناطقة باسم السلطان العزيز. صدر العدد الأول يوم الجمعة 24 ذي الحجة 1324 / 8 فبراير 1907.

صدر العدد الأول يوم الجمعة 24 ذي الحجة 1324 / 8 فبراير 1907. مديرها : فرج الله نمور.

رئيس تحريرها: أرتور نمور.

الصفحات: 4

شعارها: سياسية أدبية تجارية.

## ميعاد الصدور : أسبوعية

وقفت عن الصدرو عند العدد 84 حيث عطلت نهائيا.

توجد مجموعتها كاملة في حوزة الشيخ محمد المكي الناصري بالرباط. وبعض أعداد منها في خزانة الصحف العربية بتطوان.

وبين موضوعات لسان المغرب عشر مقالات بقلم مديره، في موضوع الرد على الحيثات الست التي استند لها علماء فاس في الفتوى بخلع السلطان العزيز، وقد أعاد مدير الجريدة نشر هذه المقالات في كتيب على حدة، بعنوان «دفاع لسان المغرب عن حقوق جلالة السلطان عبد العزيز»، وصدر عن مطبعة لسان المغرب 1326 / 1908 : 60 ص من الحجم المتوسط، وهو بين محفوظات الحزانة العامة بالرباط:

قسم المطبوعات رقم 3095 هم

للمزيد من المعلومات عن لسان المغرب: يرجع إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ط. لبنان : 2 / 283 ـــ 292.

1907/ 1325 سنة 1907/ 1325 \_\_ 1156

المدير: الدكتور هيمانس.

الصفحات: 4.

منها أعداد في خزانة الصحف العربية بتطوان.

1157 \_\_ ومجلة الصباح، صدرت يوم 17 رجب 1326 / 15 غشت 1908

رئيس تحريرها : وديع كرم، الذي أوقف جريدته «الصباح»، وحولها إلى «مجلة الصباح».

الصفحات 16، في حجم قريب من الصغير.

شعارها: مجلة علمية تجارية أدبية تاريخية.

ميعاد ومكان الصدور : تصدر بطنجة مرتين في الشهر.

وتعتبر هذه أول مجلة عربية صدرت بالمغرِب.

وعن خطتها تعلن في افتتاحية، العدد الأول: أنها تهتم بالمواضيع العلمية والتجارية والأدبية والتاريخية، حتى تكون واسطة لإقبال المغاربة على الكتابة في هذه الموضوعات.

والمعروف منها \_ الآن \_ سبعة أعداد: من الأول إلى السادس، مع العدد الثالث عشر، فتتناول هذه الأعداد التعريف بالدستور العثماني، وبالمدارس المشرقية، وتنشر قصائد مشرقية وطنية، كما تعرف بجغرافية المغرب، وأهمية معادنه، وعلم الجغرافيا على العموم، فضلا عن موضوعات زراعية وطبية وتجارية واجتماعية.

1158 منها والحق، صدرت عن السفارة الإسبانية، ويحمل العدد الأول منها تاريخ الأحد 7 محرم 1329 / 8 ديسمبر 1911.

المدير : غير مذكور.

الصفحات: 4.

شعارها: سياسية أدبية تجارية.

ميعاد الصدور: أسبوعية.

منها عدد واحد في الخزانة بالرباط رقم 817 K.

ثانيا : في فاس.

1159 \_ والطاعون، صدرت \_ عن النخبة الوطنية أول عام

1908 / 1326

أصدرها الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، ونشرها بالمطبعة الحجرية الفاسية. وباقي المعلومات عنها لاتزال مجهولة.

وقد بشرت بظهورها جريدة ﴿لسان المغربِ ۚ فِي العدد 25، بتاريخ الجمعة 18 عرم 1326 / 21 فبراير 1908 : ص 3، فنشرت عنها هذه الفقرة :

وبلغنا أنه قد ظهرت جريدة عربية في فاس تطبع في مطبعة حجرية، مديرها ومحررها العالم العامل الشيخ الكتاني...

1160 \_ والفجر، وكانت ناطقة باسم السلطان الحفيظ.

صدر العدد الأول منها يوم الإثنين 19 ذي القعدة 1326 / 14 ديسمبر 1908

مدیرها: فرنسی باسم تحافیه.

ومحررها: نعمة الله الدحداح اللبناني.

صدر منها: تسعة أعداد

\_ تكتب تحت إسمها : «ولولا سواد الليل ماطلع الفجر»

وباقي المعلومات عنها لاتزال مجهولة.

ومن بين الجرائد والمجلات العربية التي كانت تنشر عن المغرب وتقرأ به في هذه الفترة : نشير إلى نماذج منها حسب الجهات التالية :

في مصر : المؤيد، والمنار، واللواء، والعروة الوثقى، ومصر الفتاة، ومنتخبات المؤيد.

وفي الإسكندرية: الأهرام، والاسكندرية.

وفي بيروت : ثمرات الفنون، والجواثب

وفي تونس: الحاضرة، والزهرة، وإظهار الحق، والنهضة.

وفي الجزائر: كوكب إفريقيا.

 كا أشير له سلفا: نذيل بالإشارة إلى بعض المصادر التي اهتمت بالتعريف بالصحافة المغربية: عربية وغير عربية:

أ \_ «الصحف والصحفيون بطنجة» للأستاذ مبيج، مجلة «هسبريس» سنة 1956 : ص 191 \_ 228 : بالفرنسية

 ب = 8 الصحافة المغربية، للأستاذ زين العابدين الكتاني مطبعة فضالة: الجزء الأول. ج \_ ونظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورها، للأستاذ محمد علال الفاسي، جريدة والعلم، : عدد ممتاز بتاريخ 20 رجب 1391 / 11 شتبر 1971.

د ـــ وللأستاذ الإسباني كارسيا فيكراس كتاب (صحافة تطوان وإفريقياه، منشور بالإسبانية في تطوان 1949.

#### ث \_ الوثائق

الوثائق الرسمية المحفوظة بالمغرب، معظمها في الخزانة الحسنية بالرباط، وبعضها يتوزع بين المكتبة العامة بتطوان، والحزانة العامة بالرباط، والحزانة العلمية الصبيحية بسلا، فضلا عن مستودع القصر الملكي التابع للأمانة العامة للحكومة، ومديرية الوثائق الملكية بالرباط، هذا إلى الربائد الباقية في حوزة الأسر المنحدرة من موظفين سامين.

ثم الوثائق المحوزة بعد الاستقلال، وخصوصا : ربائد الحاج التهامي الكلاوي عن فترة عمله أيام الحماية، حيث تحفظ بالأمانة الملكية الخاصة في 53 كيسا، والوثائق الكتانية المحفوظة في الخزانة العامة.

ووثائق الحاج بحمد المقري عن أيام توظيفه قبل سنة 1912.

وعلى العموم تتناول هذه المستندات موضوعات تدبير وتسيير الدولة، وشؤون القصر الملكى وعلاقاته المتنوعة.

غير أن الوثائق الرسمية قبل فى 19 لايزال عددها قليلا، ومعظم الباقي من الربائد العلوية، يرجع إلى أيام السلطان مولاي عبد الرحمان، ثم أخذت تتزايد أكثر فأكثر من أيام س محمد 4 والحسن 1 وصدر العصر العزيزي.

وعن نوعيتها : فهي تتفرع ــ مبدئيا ــ إلى صنفين :

1 — دفاتر: ويحمل الواحد منها إسم «كناش، فتختلف موضوعاتها من كناش لآخر، فواحد للمكس وكان يسمى بالمستفاد، وثان وثالث لشؤون الجيش أو للتجارة الداخلية والخارجية، إلى دفاتر في أغراض مختلفة: تسجيل الضوابط الجديدة، مراسلات السلاطين والوزراء، أشغال البريد، محاسبات العمال، أملاك المخرن، أملاك الأحباس، السكة الحسنية، حسابات مختلفة، سجلات لنسخ مضامين الرسائل الصادرة أو الواردة على الخزن المركزي، سجلات تدون بها المداخيل والمصاريف، إلى موضوعات بحسب المقتضيات.

2 \_ وثائق مفردة غير مجموعة، وتتفرع إلى :

أ ــ ظهائر ورسائل سلطانية أو وزيرية وبيعات...

ب \_ قوامم خرص الترتيب أو أثمان السلع...

ج \_ لوائح يسير الأعمال اليومية بالمراسي وسواها، وتحمل إسم ديوميات. د \_ بطائق : ورقة دون حجم الرسالة، وتستخدم \_ أحيانا \_ في مهام الرسالة.

و هذه البطائق والقوائم واللوائح، قد تجمع إحداها ــ عند الاقتضاء ــ داخل ظرف كبير، ويغلق عليه بمحلول اللَّك، فيميز باسم وباكيطه.

وللى الوَّثَاثَقُ الرَّسِيةَ يَأْتَي في موازاتها الوثائق الخاصةُ، فتشمل كل المفيدات التي يدونها الأفراد في أعمالهم الشخصية.

والآن بعد هذا المدخل ينتهي بنا المطاف إلى عرض الوثائق الرسمية والخاصة، حسب المعروف منها : مخطوطا أو مطبوعا، وسيتدرج تقديمها حسب هذه العناوين :

... المجموعات الوثائقية المخطوطة.

\_ المجموعات الوثائقية المنشورة.

\_ أدلة الوثائق الرسمية.

\_ وثائق مفردة

\_ شروح الوثائق الرسميية

ــ مجموعة وثائق وقفية.

\_ أدلة خزائن المخطوطات.

أولا: المجموعات الوثائقية المخطوطة

أ ـ وثائق أصلية.

1161 ـــ ظهائر علوية، في شؤون الزاوية الصقلية وأهلها بفاس خ، ع،ك 270 / 5

1162 ــ وظهائر صادرة عن س محمد 44

خ، ع، 4 : مصورة على الشريط.

ونسخة منها مصورة على الورق: خ،س

1163 ـــ والمجموعة الزيدانية، والقصد إلى الوثائق العلوية التي تجمعت لدى المؤرخ عبد الرحمان ابن زيدان، وقد كانت خليطا من الأوراق، فعكف المنوه به على تصنيفها وترتيبها حسب التسلسل التاريخي، وجعل لكل مجموع منها سفرا على حدة حتى بلغت 31 سفرا.

خ،س 12607

1164 ـــ «المجموعة الفاسية»، في سفر من جمع المؤرخ عبد الحفيظ الفاسي، وقد رتب فيها ـــ حسب تواريخها ـــ أصول الظهائر والرسائل الرسمية، الصادرة إلى محسب مراكش : مولاي عبد الله بن إبراهيم البوكيلي

خ،ع،د 3410

#### ب ــ وثائق منتسخة

والإشارة إلى الكنانيش التي تضمن بها المكاتب الصادرة أو الواردة على السلطان أو الوزراء، ويرجع هذا التنظيم إلى عهد السلطان الحسن الأول، ثم استمر أيام العزيز والحفيظ.

وهذه الكنانيش معظمها في الخزانة الحسنية بالرباط، فتوجد أرقامها ضمن المجلد الأول لفهرس الوثائق بالخزانة ذاتها، حيث سنشير له عند رقم 1183.

وخارجا عن هذه المؤسسة توجد بعض الدفاتر كالتالي :

1165 «كناش مكاتب دار النيابة»، ويغطى الفترة الممتدة عبر أعوام 1319 \_ 1325 هـ، ويشتمل على المراسلات الصادرة والواردة على النائب السلطاني بطنحة.

من محفوظات مديرية الوثائق الملكية بالرباط.

وهناك تعريف بهذا الكناش، اشتمل على اختيار مجموعة من نصوصه في 17 وثيقة، ونشر ذلك في ومجلة دار النيابة، بطنجة : العدد الأول 1984 : ص 62 --- 65.

1166 ــ كناش مكاتب السلطان العزيز) : من 12 صفر 1324، حتى 15 ربيع الثاني 1325 هـ

خ، ع،د 1695.

1167 \_ وكتاش مكاتب دار النيابة، : من 3 رمضان 1323 حتى 21 شوال 1325 هـ

خ، ع،ك 2720.

1168 ــ وكناش مكاتب دار النيابة، : ابتداء من 25 شوال 1325 هـ خ،ع،ك 2721.

1168 ك ـــ وخلافا للمجموعات السابقة، نشير إلى كناش من طراز آخر، وعنوانه : «كناش الداخل والحارج لبنيقة مراكش»، ويتميز بأنه ليس لتسجيل المراسلات، وإنما لتدوين المداخيل والنفقات.

خ،ع،د 1690

#### ثانيا: الجموعات الوثائقية النشورة

1169 ــ (مختارات من المراسلات الشريفة)، اختيار أوجين فومي.

مجموعة تستوعب 50 رسالة رسمية، صادرة عن السلاطين العلوبين أو من موظفين سامين، فتعرض نصوص الرسائل في خمسين لوحة مصورة، لتعقب بعدها بالقسم الفرنسي، حيث تغطي الوثائق الفترة مابين 1198 / 1785، حتى 1316

والمجموعة منشورة بباريس 1903

1170 ـــ (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب الأقصى)، تأليف الكونت ذوكاستري.

هدف به إلى تاريخ المغرب في عصر السعديين والعلويين، واعتمد في مصادره على الوثائق العربية المحفوظة بأوربا : في فرنسا وإنجلترا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والداتمارك...

ظهر المجلد الأول سنة 1905، وفي سنة 1927 كان المؤلف قد أصدر 15 علما المنظلة بيار دوسينفال مدير المخدا ضخما وهي سنة وفاته، فتولى الإشراف على السلسلة بيار دوسينفال مدير المحفوظات بالمغرب سابقا، وبعد وفاته \_ 1937 \_ تتابع العمل في السلسلة إلى أن بلغت حوالي 30 بجلدا كبيرا، تم توقفت عن الصدور سنة 1974، بعد ماكانت هذه الموسوعة قد أرخت للسعديين وصدر العصر العلوي، وهي الفترة التي تمتد من 1530 \_ حتى 1725.

عرف الأستاذ المرحوم عبد القادر الحلادي بدوكاستري وتاريخه وتطورات إصداره، ونشر ذلك في مجلة (دعوة الحق، على امتداد ثلاثة أعداد من السنة 16 : العدد الرابع والخامس (مزدوج، ص 144 ـــ 149، ثم العدد السابع ص 165 ـــ 168، وأخيراً : العلد الثامن ص 181 ـــ 186 : عام 1394 / 1974.

1171 \_ رسائل شريفة، اختيار الكمندان محمد نهليل الجزائري، مدير المدرسة العليا بالرباط سابقا.

تشتمل على مصورات 128 رسالة علوية، من عام 1269 /1852 حتى .1914 / 1332

منشورة في باريس 1915: 128 لوحة.

1172 ـــ أربعة قرون من التاريخ المغربي، للكمندان مارتي. وهو يؤرخ للصحراء المغربية من سنة 1504 حتى 1902، وللمغرب من 1894 حتى 1912، ويعتمد \_ في مستندات الصحراء \_ على مجموعة من الوثائق المغربية التي عثر عليها \_ مخطوطة \_ بالمنطقة، وخصوصا في تمنطيت وتيمي، غير أنه يعرض نصوصها مترجمة إلى الفرنسية.

والكتاب مطبوع في باريس 1923.

وله تحليل كتبه الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الله، ونشره في جريدة وصحراء المغرب، بالعدد 35 ص 2 ــ6 : عام 1377 / 1957

1173 \_ وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية، جامعها غير مذكور. تشتمل على ثمان رسائل علوية توجيبية، صادرة عن خسة من السلاطين: الأولى: عن س محمد الثالث.

الثانية والثالثة: عن س مولاى عبد الرحمان.

الرابعة : عن س محمد الرابع. الخامسة : عن س الحسن الأول : الرسالة القرنية

السادسة : عن س الحسن الأول : تقديم وتعريف بالرسالة القرنية.

السابعة والثامنة: عن س العزيز.

والرسائل منشورة بالمطبعة الوطنية بالرباط 1353 / 1934: 67 ص في حجم صغير، بمبادرة المرحوم عبد العزيز القباج الرباطي.

1174 ــ هوثائق عن مولاي أحمد الريسوني، اختيار الأستاذي.س علوش، محافظ القسم العربي بالخزانة العامة سابقا.

قدم الوثائق في مصورات لأصولها، وأضاف ترجمها للفرنسية والتعليق عليها، ونشر ذلك في مجلة همسبريس، ج 38 ص 328 ـــ 353، سنة 1951 1175 ـــ ووثائق تتعلق بالسفارة المغربية إلى الْبَابَا لَيُونُ الثالث عشر.. نشر وتحليل الأسناذ الإسباني خوسي أغيليرا بليغيثويلو.

والقصد إلى ست رسائل عن السفارة التي أوفدها السلطان الحسن الأول إلى البالليون 13 عام 1305/1888، بمناسبة اليوبيل الكهنوتي لتوليته.

مجلة وتطوان، العدد الثاني ص 155 ـــ 161، سنة 1957

1176 — ومجموعة من الوثائق عن إقليم توات؛ جامعها غير مذكور. أصلها في كناش من محفوظات. الحزانة الحسنية بالرباط، وتشتمل — بعد التعريف بالإقليم — على 85 وثيقة، ترجع أولاها للعصر الإسماعيلي، ومعظمها صادر عن الحسن الأول، مع تذييلها بـ 12 وثيقة في موضوعات أخرى. صدرت المجموعة عن المطبعة الملكية بالرباط 1381 /1962، بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور : 98 ص في حجم متوسط، وجاء عنوانها : تقييد ما اشتمل عليه إقلم توات — من الإيالة السعيدة — من القصور ووثائق أخرى».

1177 ـــ (أربع وثائق علوية ضد بدع الشورة والأفراح، (أيام س محمد 4). نشر نصوصها وقدم لها محمد المنوني، مجلة (دعوة الحق) السنة 14 ـــ العدد 3 ص 51 ـــ 59 سنة 1391 /1971

1178 ـــ (الوثائق) هو عنوان المجموعة الدورية التي تتابع إصدارها مديرية الوثائق الملكية بالرباط.

إعداد الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور مدير المؤسسة ومؤرخ المملكة.

وأهمية هذه الدورية فيما تكشف عنه من مستندات غميسة مختارة من وثائق المديرية : مغربية وأجنبية، وعن خطة الدورية يقول مدير المؤسسة وهو يقدم المجموعة الأولى :

٤...إننا نشرع \_\_ فورا \_\_ في نشر كل ماتم ترتيبه منها (الوثائق)، سواء كان عام عهده أو قرب زمنه، وسواء كان يتعلق بشؤون السياسة والديبلومانسية، أو أمور الاقتصاد والاجتماع، أو كان يتعلق بنوازل خاصة، وقضايا معينة قد تكتسي طابعا أسرويا، مقدمين كل وثيقة بدراسة أو كلمة تحدد زمانها، وتبين أعلامها، وتشرح مضامينها...

وسَتَكُونَ الوثائق التي تنشر متعاقبة بتعاقب أزمانها، متلاحقة حسب تواريخها، معززة بعض نصوصها المطبوعة بصور أصولها، مزينة بماله ارتباط بها : من رسوم

زيتية أو صور فوتوغرافية...

وسننشر مع كل مجموعة من هذه الوثائق يصدر بها كتيب أوكتاب: فهرسا ملونا يسهل على الباحثين والدارسين الوصول إلى الوثيقة التي يرغبون في الاطلاع عليها، إذ سيكون بجانب كل موضوع رقم أو أرقام ترتيبية، ترشد إلى مكان الوثيقة أو الوثائق التي نشرت متعلقة بذلك الموضوع.

صدر من الدورية خمس مجموعات عن المطبعة الملكية بالرباط :الأولى 1396 / 1976

وتستوعب الوثائق من رقم 1 حتى 150 : 517 ص : تقديما ونصوصا وفهرسة، عدا جدول التصويبات.

المجموعة الثانية : 1396 / 1976، الوثائق : 151 ـــ 300، 485 ص : نصوصا وفهرسة.

المجموعة الثالثة : 1396 / 1976، الوثائق : 301 ـــ 500، 535 ص : نصوصا وفهرسة

المجموعة الرابعة : 1397 / 1977، الوثائق : 501 ـــ 627، 554 ص : نصوصا وفهرسة.

المجموعة الخامسة : 1401 / 1981، الوثائق : 629 ـــ 736، 548 ص : نصوصا وفهرسة.

1179 \_ ووثائق عن الثائر بوحمارة،

وعددها تسع رسائل موضوعية، نشرها وقدم لها الدكتور عبد العزيز التمسماني خلوق

«مجلة دار النيابة؛ العدد 4 ص 35 <u>ــ 45 سنة 1984</u>

1180 ـــ وثائق عن مهام المحتسب في النصف الثاني من القرن 119، نشر وتقديم الأستاذة لطيفة سميرس بناني.

عدد الوثائق 15 : ثمانية صادرة عن س محمد 4، وسبعة عن س الحسن I. و جملة كلية الآداب، بفاس : عدد خاص 2 : ص 403 ـــ 423، عام 1985/ 1406.

ثالثا : أدلة الوثائق الرسمية

1181 ـــ وثائق لدراسة تاريخ المغرب، وهو العنوان الأول للسلسلة التي

أصدرتها المكتبة العامة بتطوان، وهدفت إلى فهرسة الوثائق التاريخية المحفوظة في قسم الوثائق والمستندات الملحق بنفس المكتبة، ونشرت منه ثلاثة أقسام موزعة بين ثلاثة أجزاء :

الأول : بعنوانِ (وثائق للراسة تاريخ المغرب،) إعداد الأستاذين المرحومين أحمد المكناسي المدير السابق لقسم المستندات العامة.

وهو يفهرس لمختارات من عصر السلطان الحسن الأول، في 413 وثيقة. نشر في مطبعة مينيرفا بتطوان 1381 / 1961 : 100 ص من حجم صغير. الجزء الثاني بنفس العنوان، إعداد الأشتاذين أحمد المكناسي، ومحمد الغازي الرويفي رئيس قسم المحفوظات العامة.

يعرف بمختارات من مراسلات وزراء س الحسن آ، في 308 وثيقة. نشر في مطبعة المكتبة العامة بتطوان 1965: 110 ص في حجم سابقه. الجزء الثالث بعنوان: وفهرس الوثائق التاريخية»: (السلسلة الجديدة)، إعداد الأستاذين: المهدي الدليرو. المدير السابق للمكتبة، ومحمد الغازي الرويفي. فهرسة للربائد الصادرة بالسنوات العشر الأولى من عصر السلطان الحسن الأول، في 983 وثيقة.

نشر في مطبعة المكتبة العامة بتطوان 1970 : 245 ص، مع تذييله بفهارس للأشخاص والأماكن والدول والمصطلحات : ص 247 ـــ 333.

1182 ـــ دمسرد للوثائق التاريخية في المكتبة العامة بتطوان، إصدار إدارة المكتبة بعنوان : «البيان العام للوثائق التاريخية الموجودة بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان.

يبلغ التقدير الإجمالي لوثائق هذه المؤسسة نحو 20،000 وثيقة بين أصل ونسخة وصورة، مرتبة ترتبيا زمنيا، وموزعة بين 170 محفظة.

والبيانات عنها يقدمها هذا المسرد في جداول من أربعة أضلاع: رقم المحفظة، وتسلسل عدد وثائقها، وتسلسل تاريخها، والجهة التي تعنيها وثائق كل محفظة. صدر عن المكتبة العامة، بتطوان، مطبوعا بالآلة الراقنة، في كراسة من سبع صفحات.

1183 ـــ وفهرس الكنانيش والسجلات الرسمية في الخزانة الحسنية بالرباط». إعداد الأستاذ عمر عمور. ظهر منه المجلد الأول، وهو يفهرس مايزيد على 800 كتاش على ترتيب مواضيعها حسب هذا التصنيف :

الشؤون الدينية.

\_ الشؤون الخاصة بالبيت الملكي.

ــ الأمن الداخلي والخارجي.

\_ أمور الجيش والسلاح.

\_ الجبايات والرسوم والمكس.

\_ الموانىء والملاحة.

\_ الشؤون المالية والاقتصادية

ــ الأجانب والحمايات القنصلية

\_ مواضيع متنوعة.

مطبعة الأنباء بالرباط دون تاريخ، 247 ص : أصلا وتقديما وفهارس للأعلام البشرية والجغرافية.

1184 ـــ وجرد عام لوثائق الهيئة الدبلوماسية المعتمدة ـــ سابقا ـــ بطنجة، إعداد الدكتور محمد الأمين البزاز.

نشر عناوينها بالفرنسية، وقدم لها بالعربية

ومجلة دار النيابة : العدد 4 ص 46 \_ 52 سنة 1984.

رابعا: وثائق مفردة

1185 ـــ رسالة الكنتي : أحمد البكاي بن محمد بن الشيخ المختار الكنتي، ت 1867/1283.

كتبها من تنبكتو، وخاطب بها ــ حسب تعبيره ــ أهل المغرب عموما، وخص أهل فاس ومكناس، مع الأكابر من أهل مراكش.

والرسالة مطولة، وتندب المخاطبين بها إلى الجهاد ضد التدخل الأجنبي، مع الدعوة إلى الرجوع للكتاب والسنة، وإلى تبسيط مسطرة إجراءات القضاة، إلى جملة من التوجيات.

وفي افتناحيتها تعلن ببيْعة كاتبها للسلطان أبي زيد بن هشام...

لاتزال الرسالة مخطوطة، ومنها فيلم ضمن مصورات جائزة الحسن الثاني سنة 1970 رقم 76 / 1. ت، في 19 لوحة. 1186 ـــ رسالة الدمنتي : علي بن سليمان البُجَمْعوي نزيل مراكش،ت 1306 / 1889.

كتبها خطاباً لعلماء وملوك المسلمين مغربا ومشرقا، ليدعوهم بها إلى عقد مجمع لعلماء الإسلام، تكون غايته توحيد المذاهب الفقهية والصوفية، وجمعها في مذهب واحد..

اعتنى بالرسالة الأستاذ أحمد التوفيق، فحقّها وقدم لها معرفا بأهميتها، ونشر ذلك ضمن كتاب والنهضة والتراكم، دار توبقال للنشر ـــ الدار البيضاء 1986 : ص 257 ـــ 277.

1187 ... دوثيقة المهاجرين التلمسانيين بفاس،

جاءت في مواجهة محاولة فرنسا لبسط حمايتها على الجزائريين المهاجرين للمغرب، بدعوى أنهم من رعيتها.

ودحضا لهذا الادعاء، بادر معظم المهاجرين بفاس وأكثريتهم من سكانها، إلى كتابة هذه الوثيقة \_ الناطقة بمغربيتهم \_ في لهجة وطنية وحمية إسلامية، وذيلوها بـ 546 توقيعا، فضلا عن العدلين الشاهدين<sup>(2)</sup>، ثم كان تاريخها في مهل ربيع النبوى 1312 / 1894ه.

1188 ـــ وثيق بيعة

ويتعلق الأمر ببيعة المغاربة المقيمين بجبل طارق للسلطان عبد الحفيظ، وتحمل تاريخ 26 رجب 1326 / 1908.

من وثائق الحزانة الحسنية بالرباط.

خامسا : شروح الوثائق الرسمية

وهي ظاهرة بدأت من العصر العلوي الثالث، (حسب المصدر رقم 901 من

<sup>(2)</sup> كتب الأستاذ ميشو \_\_ بللر إحصاء شاملا للجزائريين المهاجرين إلى المغرب، وتتبع مراكز سكناهم بلغا بلغا، ثم نشر ذلك بعنوان امسلموا الجزائر في المغرب، : مجلة المحقوظات المغربية، (Archives Marocaines) سنة 1907.

المحاضرة 17)، وفي هذه المجاضرة ـــ 19 ـــ تبينا عند المصدر 1147، أن من مضمونه وشرح رسالة؛ صدرت عن السلطان الحسن الأول.

1189 \_ ونضيف الآن \_ (شرح ظهير حسني؛ من تأليف أحمد ابن الحاج، سابق الذكر عند رقم 913.

شرح فيه الظهير المشار له، وقد صدر برسم التنويه به كأستاذ للحسن الأول ومؤرخ للدولة.

خ، ع،ك 250 ضمن مجموع ورقات 138 ـــ 178

خ، ع،ك 49 ضمن مجموع.

1190 ـــ (شرح ثان للظهير ذاته)، تأليف الكتاني : محمد بن جعفر بن إدريس الحسنى الفاسي، ت 1345 / 1927.

خ، ع،ك 250 ضمن مجموع : ورقات 180 ــ 192.

سادسا : مجموعة وثائق وقفية

1191 \_ والحوالة الجديدة لأحباس سلا)، والغالب أن هذه هي التي استخرجها أحمد بن خالد الناصري مؤلف والإستقصا)، فجاءت في سفر يشتمل على 165 ورفة من حجم كبير.

خ،س 593

سابعا : أدلة خزائن المحطوطات

أ\_ ق قاس.

1192 \_ ولائحة لمخطوطات المسجد الأعظم بفاس الجديد، أيام السلطان مولاي عبد الرحمان.

ح، ع،ك 3012 : مبتورة الأخير.

1193 ـ دفتر المخطوطات بخزانة القرويين،

خ، ع،ك 381

1194 ــ ولائحة المخطوطات بخزانة القروبين.

خ، ع،كِ 2956

1195 \_ ولائحة المخطوطات بخزانة القروبين،

خ، ع،ك 3219

1196 ـــ (لائحة المخطوطات بخزانة القرويين؛

المكتبة الوطنية بباريس رقم 4725 من فهرس بلوشة.

ب \_ في مراكش

1197 ـــ ولائحة بعض المخطوطات الغربية في الحزانة العباسية بمراكش،

خ،ع،ك 1421 : ضمن مجموع

### ج \_ في الزاوية الحمزاوية بإقليم الرشيدية

1198 ـــ واللائحة الأولى لخزانة الزاوية الحمزاوية، من وضع عبد النبي بن عبد الرحمان المجذوب بن عبد الحفيظ الفاسي الفهري،

ت 1867 - 66/ 1283 ت

صنف فيها المخطوطات على الترتيب التالي: المصاحف الشريفة ــ التفسير ــ الحكام القرآن ــ التصوف ــ الحديث ــ جوامع الحديث ــ السير ــ الفقه ــ النحو ــ التصريف ــ البيان ــ اللغة ــ دواوين الشعر ــ المقامات ــ أصول الفقه ــ التوحيد والمنطق ــ المجاميع ــ كتب التعديل والتوقيت والهندسة والحساب ــ كتب الطب ــ كتب التاريخ والطبقات والرحلات

فرغ منها في رجب 1268 / 1852، وكتبها بخطه المليح في جزء من حجم مستطيل قليل العرض : 144 ص.

وهي من محفوظات نفس الحزانة : 245.

1199 ـــ وللخزانة ذاتها لائحة ثانية بهذا العنوان : دنظم اليواقيت والجواهر فيما ألفه علماء الخليقة من الدفاتر، صنفها مجهول بإذن السلطان الحسن الأول، وسار فيها على الشكل الآتى :

| التفسير وأحكام القرآن | 135 مجلدا |   |
|-----------------------|-----------|---|
| الحديث                | 240 مجلدا | 1 |
| الفقه                 | 196 عملدا | 1 |
| النحو                 | 93 مجلدا  | 1 |
| البيان                | 24 مجلدا  | 1 |
| الأصول الفقيية        | اعلد 46   | 1 |

| كتب التوحيد 31 مجملدا                                 |
|-------------------------------------------------------|
| كتب التصوف 38 مجلدا                                   |
| كتب اللغة 23 مجلدا                                    |
| كتب الأدب علدا                                        |
| كتب التاريخ 27 مجلدا                                  |
| كتب الطب 13 مجلدا                                     |
| كتب المجاميع كتب المجاميع                             |
| الجمسوع 1043 مجلدا                                    |
| خ،س،5858                                              |
| د بـ الحزائن الملكية                                  |
| في عصر السلطان مولاي عبد الرحمان.                     |
| 1200 ـــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بمراكش؛ خ،س 4263 |
| 1201 ـــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بفاس، خ،س 4446.  |
| 1202 ـــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بمكناس، خ،س 6586 |
| في عصر س محمد 4                                       |
| 1203 ـــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بمكناس، خ،س 4259 |
| 1204 ـــ (لائحة خزانة القصر السلطاني بفاس؛ خ،س 4429.  |
|                                                       |

### في عصر س الحسن 1

1205 ــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بمكناس، خ،س 4433.

1206 ــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بفاس، خ،س 8256.

#### في عصر العزيز

1207 ــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بفاس، خ،س 4883.

#### في عصر الحفيظ

1208 ـــ ولائحة خزانة القصر السلطاني بفاس، خ،س 4428.

#### هـ ـ في قصر جاوز بمدغرة

والعنوان سمى به لائحة خزانته الحاصة في بيته بجاوز (إقليم الرشيدية)، وكانت لاتتعدى 280 كتابا عند تاريخ تحرير الوثيقة عام 1299 هـ.

خ،س 12468

ختاما : فذكر بأن عددا من وثائق هذا العصر عرفت طريقها إلى النشر ضمن المؤلفات التالية :

\_ وإتحاف أعلام الناس، للمؤرخ ابن زيدان.

وتاريخ تطوان، للمؤرخ محمد داود.

و «مظاهر يقظة المغرب الحديث» محمد المنوني، وخصوصا طبعته الثانية
 ف جزعين.

#### استدراك أول

1210 ـــ يستدرك هنا الإشارة إلى وثلاث قصائد؛ للشدياق : أحمد فارس ابن يوسف بن منصور اللبناني، ت 1304/ 1887.

والقصائد : إثنتان منها في مدح الوزير محمد بن إدريس سابق الذكر عند رقم 669، والثالثة في مديح السلطان مولاي عبد الرحمان، خ،ع،ك 7/970 : ص 479 . 479

1211 ـــ والفتح الرباني في التعريف بالشيخ سيدي فتح الله بن الشيخ سيدي أبي بكر البناني، تأليف سباطة : محمد بن أحمد الأندلسي الرباطي، ت 1325/ 1907.

مدونة موسعة في التعريف بالشيخ المنوه به، مع مجموعة من تراجم أشياخه في العلوم والتصوف.

\_ الخزانة العلمية الصبيحية بسلا: 381 في أربعة أجزاء.

ــ نفس الخزانة : 452 في أربعة أجزاء.

ــ المكتبة التطوانية بسلا: في ثلاثة أجزاء.

1212 ــ مجموعة ظهائر صادرة عن السلطان مولاي عبد الرحجان بن هشام خ،س 3208

استدراك ثان

1213 ــ وإجازة، صادرة عن أبي حامد العربي بن السائح، سابق الذكر عند رقم 939.

خ.ع.د 2462.

خ.ع 1244 : مصورة على الشريط.

1214 ــ (سلوة الإخوان، ونصرة ألحلان، في جميع الطوائف الأعيان»، تأليف عبد القادر الشفشاوني، سابق الذكر عند رقم 941.

مطبعة وادي النيل بالقاهرة 1293هـ : 64 ص.

1215 ـــ (النخبة الأزهرية، في تخطيط الكرة الأرضية)، تاليف إسماعيل أفندي لم..

مطبعة كاستيليولا. 1903 في أربعة أجزاء.

# قائمة الرسائل والأطروحات الجامعية المسجلة بكلية الآداب بالرباط والقسم الرابع،

#### إعداد: مصلحة النشر

قامت مجلة كلية الآداب بالرباط بنشر الأقسام السابقة من هذه القائمة كما يلي : ه القسم الأول : ويشمل قائمة الفترة من 1963 إلى 1980 نشر في العدد السابع من نفس المجلة صفحات 289–305.

ه القسم الثاني : للفترة ما بين أكتوبر 1980 وأكتوبر 1985 نشر في العدد الثاني عشر صفحات 221-241.

القسم الثالث : للفترة ما بين أكتوبر 1985 إلى أكتوبر 1986 نشر في العدد الثالث
 عشر صفحات 291–307.

وتنشر في هذا العدد القسم الرابع للفترة ما بين أكتوبر 1986 وديسمبر 1987 على أن توافي القراء الكرام بالقائمة الجديدة للرسائل والأطروحات المسجلة والمناقشة بين يناير وديسمبر من كل سنة بإذن الله.

وقد درجت المجلة على تقديم حصيلة الأطروحات والرسائل المسجلة والتي وقعت مناقشتها حسب التصنيف التالى :

أولاً : قائمة الأطروحات والرسائل التي وقعت مناقشتها لنيل :

1) دكتوراة الدولة.

2) دبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث)

ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل التي تم تسجيلها لنيل :

1) دكتوراة الدولة.

2) دبلوم الدراسات العليا.

وقد تم ترتيب ذلك حسب تخصصات الشعب.

# أولا: الأطروحات والرسائل التي نوقشت لنيل دكتوراة الدولة ودبلوم الدراسات العليا.

## 1) دكتوراة الدولة:

### شعبة اللغة العربية وآدابها

| العساريخ     | الأمتاذ الشرف  | إسم الباحث | موخوع البحث                           |
|--------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 1987 /6 / 27 | أ.عباس الجواري | جلاب حسن   | الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب |

#### شعبة التساريخ

| العارمخ   | الأمتاذ المشرف | إمم الباحث         | موطوع البحث                                             |
|-----------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1987/7/14 | أ.مند حجي      | رزوق محمد          |                                                         |
| 1987/7/18 | أ. مغتساح      | الشاذلي عبد اللطيف | الجمع المغربي في القرنين 15 و 16 من خلال الآداب الصوفية |

# 2) دبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث)

شعبة اللغة العربية وآدابها

| الصسارخ  | الأمعاذ الشبرف               | إسم الساحث        | موضوع البحث                                                                                 |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86/12/23 | أ. محمد بنتاويت              | العلمي مبارك      | أبو القاسم الشريف السبتي الناقد الأديب                                                      |
|          |                              | الأجرنوي محمد     | أثر ابن جني في الحركة التقدية حول المتنبي                                                   |
| 87/2/20  | أ. أعد الطرابلسي             | عبد الصمد         |                                                                                             |
|          |                              | جواد حسني عبد     | مصطلحات في نظرية الأدب، دراسة تاريخية ووصفية ومقدية                                         |
| 87/3/14  | آ. الطريسي                   | الرحم سماعة       |                                                                                             |
| 87/4/16  | أ. الجواوي                   | الشليح الصطفى     | الحياة الأدبية في سلا 1956/1912                                                             |
|          |                              |                   | تحقيق كتاب زروضة الأزهار وبيجة النفوس ونزهة الأبصار                                         |
| 87/4/19  |                              |                   | الجامعة لفنون الأدب وسحر الألياب) لأبي على الحسن بن على                                     |
|          | أ. عزة حسن                   | بلاجي محمد        | القرطبي 148هـ-602هـ                                                                         |
| 87/5/22  | أ. الفاسي الفهري             | غاليم محمد        | بعض قضايا التوليد الدلالي في المعجم العربي                                                  |
| 87/6/11  | أ. عزة حسن                   | . 50              | اتحاف قوي الأرب بمقاصد لامية العرب لأبي جمعة الأغرس                                         |
| 87/6/11  | ا. هزه حسن<br>اً. محمد برادة | المؤدب عمد الأمين | (تمقيق وتقديم)                                                                              |
|          |                              | عفوظ عبد اللطيف   | البناء والدلالة في رواية البحث عن وليد مسعود                                                |
| 87/6/24  | اً. ع، الفاسي<br>الفهري      | بليول محمد        | اطرادات اشتقاقية ودلالية في اللعة العربية                                                   |
| 87/6/25  | اسهري<br>أ. الجراري          | منيب محمد         | القضاء الروائي في الرواية المغربية الحديثة/الإطار/النسق/الدلالة                             |
| 87/6/26  | اً. الجراري<br>أ. الجراري    | سلاوي عز الدين    |                                                                                             |
| 01/0/20  | Q)7:                         | سروي عر سين       | شعر التبويات في عصر بني مرين<br>تحقيق كتاب الحلل في شرح أبيات الحمل لأبي محمد بن محمد السيد |
| 87/6/29  | اً. عزة حسن                  | مهداوي لطيفة      | عين عاب اهل في مرح ايات احمل دي عمد بن عمد المدا<br>الطابوسي (444–521هـ)                    |
| 87/6/29  | اً. الجرازي                  | العاصمي مليكة     | المُكاية الشمية في مراكش                                                                    |
| 87/7/7   | اً. اليابوري                 | مِيد علوي عمد     | تجرية التأصيل في الشعر المغربي المعاصر                                                      |
| 87/7/7   | اً. الیابوری                 | العافية عمد       | الحطاب الروائي عند اميل حيين                                                                |
|          | 435.0                        |                   | صنعة الشكل (في كتاب التجليات) لجمال الفيطاني المحكى التناص                                  |
| 87/7/8   | أ. يرادة "                   | قمري البشير       | الصوخ الفاقي                                                                                |
|          |                              |                   | بناء قصيدة المدح في القرن الهجري الأول من عملال ديواني الحطيفة                              |
| 87/7/8   | اً. أعد الطرابلسي            | حلوي عيد المزيز   | والأعطل                                                                                     |
|          | l l                          |                   | كتاب الدر المنظم في مولد النبي المعظم لأبي العباس أحمد العزفي                               |
| 87/7/11  | اً. الجراري                  | اليازيدي فاطمة    | السبتي (557هـ-633هـ) تقديم وتحقيق                                                           |
| 87/7/10  | أ. الطريسي                   | أبزيكا محمد       | مكونات فلنظرية الشعرية عند أدونيس                                                           |

| العساريخ           | الأمتاذ للنسرف           | إسم الساحث                  | موجوع البحث                                                                                             |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/7/11            | أ. أنجد الطرئياسي        | الراضي أحد                  |                                                                                                         |
| 87/7/13            | اً. اليابوري             | الدغمومي محسد               | النقد القصصي والرواقي بالمغرب من بداية الاستغلال إلى سنة<br>1980.                                       |
| 87/7/13            | أ. الطرابلسي             | المتريل المرتي              | بناء قصيدة المدح في القرن الرابع الهجري من خلال ديواني أبي<br>الطيب المتنبي وابن هافي الأندلسي المفرني. |
| 87/7/13<br>87/7/14 | آ. الجرازي<br>آ. الجرازي | بصير محمد<br>قدامة محمد     | شعر محمد بن الطاهر الإيقرائي، جمع ودراسة<br>شعر أبي مروان عبد المالك البلغيتي                           |
| 87/7/15            | ال فالراري               | جواهري محمد<br>شوكة على عبد | اليوسي الشاهر، دراسة تحليلية لديوانه<br>الرخصة النحوية                                                  |
| 87/11/21           | أ. الراجي                | الرخمان درويش               |                                                                                                         |

# شعبة التناريخ

|            | 1 In                  |                    |                                                            |
|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| التــــارخ | الأمشاذ المشبرف       | إسم الساحث         | موضوع البحث                                                |
|            |                       |                    | مساهمة في دراسة تاريخ التصوف المفريي في الفرنين 16 و17،    |
| 87/2/16    | أ. عبد اللطيف الشاذلي | تجمي عبد الله      | طائفة المكاكزة.                                            |
|            |                       |                    | كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد باب السودالي، |
| 87/6/5     | أ. حجي                | مطيع عمد           | دراسة وتحقيق                                               |
|            |                       |                    | ماحث الأنوار في أعيار بعض الأحيار لأبي العباس بن محمد بن   |
| 87/6/9     | أ. التوفيق            | يوعصاب عيد العزيز  | يعقوب الولالي، دراسة وتحقيق.                               |
| 87/6/10    | أ. محمد زنيير         | رضوان امبارك       | المذهب المائكي بالمغرب في عهد المرابطين والموحدين          |
| 87/6/12    | أ. حجي                | الذهبي تفيسة       | اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر لأبي سالم البياشي          |
|            |                       | 1                  | موقف الدولة المغربية من احتلال فرنسا للجزائر مابين 1830    |
| 87/6/19    | أ. أبو طالب           | ياسين إبراهيم      | .1847.                                                     |
| 87/6/23    | أ. محمد زنيبر         | بزاوي الكبو        | هور الدعوة في نشأة الدولة المغربية.                        |
| 87/6/26    | أ. محمد حجي           | المازوني محمد      | آل أمغار في ئيط وتا-مصلوحت.                                |
| 87/6/30    | أ. جرمان عياش         | برحاب عكاشة        | همال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 و1907.        |
| 87/7/3     | اً. محمد زنيبر        | العراي محمد        | دور الأشياخ في تدهور الدولة الموحدية (515–674هـ)           |
| 87/7/6     | أ. عبد الله العروي    | الفلاح العلوي سيدي | جامع القرويين وأصول السلفية المغربية 1873–1914             |
|            |                       | غبد                |                                                            |
| 87/7/7     | أ. عبد الله العروي    | احساين عبد الحبيد  | أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنسة 1930               |
| 87/7/7     | أ. الصروي             | عيدي عبد           | قضية المكس في المفرب في القرن التاسع عشر                   |
|            |                       |                    | مساهمة في دراسة النظم بالمغرب الإسلامي، عطة القضاء بالمغرب |
| 87/7/11    | اً. زنيير             | مغراوي محمد        | في الدولة الموحدية (515-668 هم) 1211-1269 م                |
| 87/12/22   | أ. فلنوفي وأ. زنيبر   | الصادق حسن         | تراجم مغربية دنينة في العصر الوسيط والحديث                 |

شعبة الجغرافية

| اليسارخ  | الأمعاذ المسرف         | إسم الساحث           | موضوع البحث                                                                     |
|----------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |                      | أمزميز وايمي تتانوت، دراسة مقارنة لمدينتين صغيرتين في منقطة دير                 |
| 87/1/16  | أ. محمد الغوات         | موجان عبر            | مراكش                                                                           |
| 87/4/7   | أ. العوينة والفاسي     | نافع رشيدة           | دراسة جيومرفلوجية لمنطقة سيدي بطاش                                              |
|          |                        |                      | التحولات الجالية والاقتصادية وحركة اقدين بجبال الأطلس الكبير                    |
| 87/6/27  | أ. الغوات              | عوزلي أحمد           | المراكشي، مثال طريق : تحناوت ــ تيزي نتاست.                                     |
| 4        |                        |                      | انتشار المكننة الزراعية وانعكاساته على التشغيل الفلاحي والبنية                  |
| 87/6/29  | أ. العلوي إسماعيل      | الأكحل المختار       | المجالية، مثال من بلاد زمور : جماعة آيت سيمون.                                  |
| 87/6/29  | أ. تضيل الله           | الأسمد عمد           | تكثيف أنظمة تربية المائية بضاحية سلا                                            |
|          |                        |                      | دراسة جيومرفلوجية لدير الأطلس مراكش بين وادي الزات                              |
| 87/7/6   | أ. القرباوي            | زروال أحمد           | وتساوت.                                                                         |
| 87/7/7   | رأ. العلوي             | شمان عسد             | البنيات الفلاحية والتشغيل بمجال ريقي في طور التحول (أولاد عبو)                  |
| 87/7/7   | أ. القرباوي            | وزا على              | دراسة جيومرفلوجية لجزء من حوض تادلة الشرقي                                      |
|          |                        |                      | دراسة جيومرفلوجية لجزء من مجال انصال هضبة الفوسفاط                              |
| 87/7/8   | أ. الفرياوي            | صالح رابحة           | بسهل برشيد منطقة ابن أحمد                                                       |
|          |                        |                      | دراسة جيومرظوجية للنهاية الشمالية الغربية لكثلة كردوس السفح                     |
| 87/7/10  | أ. العوينة و.أ القاسي  | آیت تری لحسن         | الشمالي للأطلس الصغير الغربي.                                                   |
| 87/7/11  | أ. العوينة وأ. القاسي  | فتح الله نميمة       | منطقة تيفلت ـــ دراسة جيومرفلوجية                                               |
| 1        |                        |                      | تحليل مجالي لوظيفتي الشغل والسكن يعمالة عين السبع الحي                          |
| 87/7/13  | أ. الغوات              | الوزاد أحد           | الممدي (ولاية البيضاء الكبرى)                                                   |
|          |                        | 141.6.               | مظاهر تحول الحياة الرحوية في الهوامش الشمالية من المضاب المليا<br>المستعدات الم |
| 87/7/22  | أ. العلوي<br>أ. العادي | غزال اقتدار          | الشرقية المغربية                                                                |
| 87/11/10 | أ. الغرياوي            | الناصري الغماري ريعة | دراسة جيومرفلوجية لحوض الروماني وهوامشه الشمالية والجنوبية.                     |

# شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس

| 1 | الصارع  | الأمعاذ اللصرف | إمسم البساحث | موضوع البحث             |
|---|---------|----------------|--------------|-------------------------|
|   | 87/2/17 | أرعلي أومليل   | مشتري بلمباس | طه حسين وإشكالية التقدم |

# شعبة الدراسات الإسلامية

| المساريخ | الأمتاذ المسرف | إسم المساحث | موضوع المحث                                      |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 87/10/5  | أ. محمد بليشير | سلوة محمل   | حيرة المجتمع الإسلامي أمام التحدي الحضاري الغربي |

# ثعبة الفرنسية

| التسارخ | الأمشاذ المفسرف | إسم الساحث         | موضوع البعث                                                                                       |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/2/5  | اً. يوكوس       | يرقحو بلقاسم       | L'organisation segmentale et sequentielle de la<br>langue Tamazight (parler ait ourair)           |
| 87/5/21 | أ. الحتوكل      | أرنوس لحسن         | Les fonctions syntaxiques en Français contempo-<br>rain ; Problèmes d'existence et d'assignation. |
| 87/6/22 | أ, يلمون        | فرتمي عل           | Les Amours Jaunes de tristan corbiere en Poésie de<br>la Decision.                                |
| 87/6/24 | اً. المتوكل     | ينحلوق باسو        | Les structures Focalisées en Berbère un parla d'azilal (Approche Fonctionnelle).                  |
| 87/6/25 | أ. كليطو        | متصر فوزية         | Le fantastique dans les récits de villiers de L'isle-<br>Adam.                                    |
| 87/6/29 | M.B. Meyer      | التوائي عبد الواحد | L'octosyllabe Romantique Français (Etude Metrique)                                                |
| 87/6/30 | M.B. Meyer      | اليملاحي مي علي    | Hermetisme dans la Poesie de Paul Valery                                                          |
| 87/7/16 | أ. بدري         | مسعية أحمد         | Jean Genet Dramaturge de l'Ambiguité                                                              |
| 87/7/20 | اً. كيليطو      | بلطيح آيت سعيد     | Le Metarphose dans l'œuvre de Michel Tournier,<br>Essai de lecture thematique.                    |
| 87/9/14 | أ. ينفاوود      | نجاري خدوج         | La Dramaturgie du Théatre de la Révolution de<br>Romain Rolland.                                  |
| 87/9/14 | أ. المتوكل      | بنكور عائشة        | Les structures Thématiques dans quelques langues<br>Naturelles «Approche Fonctionnelle.           |
| 87/9/14 | أ. المتوكل      | أعطى نادية         | Les constructions dites disloquees en Français vers<br>une analyse fonctionnelle.                 |
| 87/9/14 | اً. المتوكل     | التري أحمد         | Topic et Focus en Hassaniyya, Esquisse, d'une analyse Pragmatique Fonctionnelle                   |

### شعبة الإسبانية

|   | ، الساريخ | الأمعاذ للشرف | إسم الساحث | موضوع البحث                                        |
|---|-----------|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| I |           |               |            | El lenguaje de la Publicidad (Estructura funcion y |
| 1 | 87/4/17   | ا. بوزينب     | خلاف محمد  | algnification.                                     |

### شعبة الإنجليزية

| العسارة  | الأمشاذ المضرف | إسم الساحث               | موضوع البحسث                                                                                                                         |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/5/11  | Mme Kennedy    | Light font Ann           | Break down Becomes unity a study of form and content in the Golden Notebook                                                          |
| 87/4/18  | أ. كويم        | يترحال السرغيبي<br>الحيب | POE'S fantastic in the linght of Todanov's Theory                                                                                    |
| 87/5/20  | Mme Kennedy    | أقيب عبد اللطيف          | Marriage and the Family in Dickens                                                                                                   |
| 87/5/22  | أ. كريم        | حداد لحسن                | A Post-saussurean Bereanding of cleanth Brook's<br>the well-wrought urn'and W.K. Winsatt's The<br>verbal Icon.                       |
| 87/6/22  | آ. کریم        | يورر لحيس                | The Grammar of narrative : A study of Hanthorme's Tales.                                                                             |
| 87/6/25  | M. Condon      | بودالي بوجمعة            | Aspects of sentential complementation in Moroccan Arabic Clove-lee.                                                                  |
| 87/6/26  | أة. الغيساسي   | السفياق محمد سعيد        | T. Pynchon's the Gring of lot 49. Studies in the Retoric of Reading.                                                                 |
| 87/6/26  | اً. القيساسي   | ابى الجيلالي بديعة       | Fronting constituents in Moroccan Arabic Verbal<br>Sentences in the light of chomsky's Government and<br>Binding Theory (1981-1982). |
| 87/7/1   | أ. النايب      | نور الطبيعي              | Phonological Processes in the Readings of Koran                                                                                      |
| 87/7/2   | أ. السابيب     | الحيوات يلمنة            | Spiratization in the Beni Iznassen Dialect Diachrony and synchrony.                                                                  |
| 87/7/4   | M. Condon      | لمرابي فاطمة الزهراء     | Question Forms in Moroccan Arabic (MA) and the Principles Which Govern Their use in comunication.                                    |
| 87/7/4   | M. Condon      | أشخاخ السعفية            | Request Strategies in uneducated Moroccan Arabic                                                                                     |
| 87/7/14  | أة. النيساسي   | ابن الطاهر فاروق         | The comic Dimension in John Barth's the sot-Weed Factor and Giles Goat-Boy                                                           |
| 87/7/15  | M. Condon      | لفقي ليل                 | The scope of Negation in Moroccan Arabic : L.F.                                                                                      |
| 87/12/14 | أ. كزيم        | لحرش عبد السلام          | Astructuralist Reading of Pinter's Earliest plays The<br>Room, The Birthday Party, the Dumb Waiter and<br>aslight ache.              |

# ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل التي سجلت لنيل دكتوراه الدولة ودبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث).

## 1) دكتوراة الدولة:

شعبة اللغة العربية وآدابها

| السارخ   | الأمعاذ للشبرف     | إمسم الساحث             | موضوع البحث                                                                     |
|----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 86/12/9  | اً. محمد مفتاح     | تومي عبد الجيد          | الكتابة الروائية العربية لما بعد السبعينات                                      |
| 86/12/9  | أ. المتوكل         | بوصواب إبراهيم          | تقليص المجلاتية في اللغة العربية : البناء للمفعول وظواهر تنامطه                 |
| 86/12/25 | آ. الكالي          | الرابطي الترغي عبد الله | حركة الأدب في المغرب على عهد المولى إسماعيل ـــ دراسشي ا<br>المكونات والاتجاهات |
| 87/1/9   | أ. الطريسي         | غزوان شفيق حجازي        | بناء القصيدة المدحية في العصر الأموي                                            |
|          |                    |                         | جهد النصيح وحظ التيح من مساجلة أبي العلاء المري في خطية                         |
| 87/2/5   | أ. ينشريقة         | غي ثرية                 | الفصيح: تَحْقِيق ودراسة                                                         |
| 87/4/20  | أ. الجراري         | رمضاق مصطفى             | توظيف التراث في المسرح العربي                                                   |
|          | ſ                  |                         | نشأة الخطاب الروائي وتطوره في الأدب العربي (دراسة                               |
| 87/5/15  | أ. الطريسي         | يوعلي عبد الرحمان       | سومبولوجية)                                                                     |
| 87/7/6   | اً. القاسي         | حنون مبارك              | الوقف : دراسة في ينية الكلام.                                                   |
| 87/7/6   | أ. الطريسي         | الولي عمد               | الاستعارة والسمياليات الماصرة                                                   |
|          | أ. عبد الله الطيب  | التازي سعود             | كتاب النصوص لصاعد البغدادي دراسة وتحقيق                                         |
|          |                    | عيد الوهاب              |                                                                                 |
| 7/10/27  | جال الدين بن الثيخ | يرادة عسد               | الحطاب النقدي العربي المعاصر :تحليلة وملاحظات نظرية                             |

# شعبة التاريخ

| العسارة  | الأمعاذ المصرف | إسم اليساحث            | موضوع البحث                                                                                                |
|----------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86/12/15 | أ. جرمان عياش  | مزيان أحمد             | الهنزن المغربي وقبائل الجنوب الشرقي خلال الفرن التاسع عشر                                                  |
| 87/5/18  | أ. حجي         | عمالك أحد              | الزاوية الناصرية من النشأة إلى وفلة الشيخ محمد الحنفي (1052–<br>1642/1325–1907) ودورها الاجتهاعي والسياسي. |
| 87/6/29  | أ. حركات       | البوزيدي الثيخي<br>عمد | العلاقات المغربية الحارجية في القرن 18 من عملال المصادر المغربية                                           |
| 87/6/29  | أ. بوطائب      | يوعسرية بوشتى          | المجتمع المفرني والاستعمار الفرنسي : إقليم مكتاس 1912–1956                                                 |

### شعبة الجغرافية

| ě. | العسار         | الأمتاذ المسرف             | إمسم البساحث                  | موضوع البحث                                                                                                                                                |
|----|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 7/3/9<br>/5/21 | أ. الغرباوي<br>أ. الغرباوي | الفلاح بوشتی<br>شویکی المصطفی | مخفضي جرسيف وهوامشه: دراسة جيومرظوجية ودينامية<br>لسفوح الريف الشرقي، الأطلس المتوسط الشمالي وسلسلة دبدو<br>إنتاج وهيكلة الجال الحضري لمدينة الدار البيضاء |

# شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس

| العسارخ  | الأمتاة الشبرف    | إسم البساحث  | موضوع البحث                                                      |
|----------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 87/11/12 | أ. رشدي فكار      | وقيدي عمد    | •                                                                |
| 87/2/13  | أ. طه عبد الرحمان | الباهي حسان  | الصياغة الصورية مناها وحنودها                                    |
| 87/7/1   | أ. رشدي فكار      | التوغيري عسد | ظاهرة المخدرات من خلال دراسة سيكولوجية عن القنب الهندي<br>وآثاره |

شعبة الفرنسية

| افسارخ  | الأمتاذ الشرف | إسم اليسامت       | موضوع البعث                                                                                                                                           |
|---------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/2/26 | أ. التقالي    | الماني جمال الدين | La fronde intellectuelle au XVIIIè siècle                                                                                                             |
| 87/12/4 | آ. كىلىطو     | قيطان خاطسة       | Les ambiguites sexuelles en littérature et en peinture<br>de 1876 à 1902                                                                              |
| 87/12/4 | M. F. Delle   | المدلاوي محمد     | Catégories et Representations en phonologie et en<br>morphologie des langues chanito - semitiques : les<br>cas du bèrbère, de l'arabe et de l'hebreu. |

# 2) دبلوم الدراسات العليا

## شعبة اللغة العربية وآدابها

| العسارخ  | الأمشاذ المشرف    | إسم الساحث           | موضوع البحث                                                     |
|----------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                   |                      | الشيخ محمد حامد بن عبد الله بن آلا شخصيته وشعره ـــ تحقيق       |
| 86/1/4   | أ. عمد الكنوني    | سالم ولد محمد وأحمد  | وهراسة                                                          |
| 86/11/10 | أ. مجمد الكتوني   | بايا ولد الطالب أحمد | التوسل بالصالحين في الشعر الموريتاني في القرد الثالث عشر الهجري |
| 86/11/12 | أ. التهامي الراجي | يحيى ولد البارا      | أصول الهمز عند القراء السيعة وتطبيقاتها في الدرس اللساني الحديث |
|          |                   |                      | مكونات الحطاب في الرسائل التثرية تشعراء الأندلس بالقرنين        |
| 86/11/13 | أ. مصطفى الزياخ   | الزيتوبي العياشي     | الحامس والسادس الهجريين.                                        |
| 86/11/25 | أ. التهامي الراجي | العصامي عيد الحكم    | القراء وآراؤه النحوية واللغوية من خلال كتابه معاني القرآن       |
| 86/12/9  | أ. أحد الطريسي    | الصايري عمر          | شعر شاعر الريف، محمد بن علي الوكيلي                             |
| 86/12/9  | أ. أنجد الطرابلسي | أديوان عمد           | قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني من خلال المنهاج           |
|          |                   |                      | الترجمة الفاتية في الأدب الأنطسي منذ الفتح إلى نباية القرد      |
| 86/12/9  | أ. مصطفى الزياخ   | أهامي نحمد أحلوش     | السادس الهجري                                                   |
| 86/12/9  | أ. سعيد علوش      | الرامي عمد           | نقد الأفكار الأدبية لأدريان مارينو (عرض وتقديم وترجمة)          |
|          |                   |                      | لفة الشعر العربي أثناء القرن الرابع الهجري من خلال الحركة       |
| 86/12/10 | أ. محمد مقتاح     | مستور عبد العالي     | النقدية حول شعر أبي تمام.                                       |
| 86/12/11 | أ. عباس الجراري   | الثنيري زيئة         | بناء القصيدة المدحية عند الشاعر محمد الحلوي                     |

| موضوع البعيث                                                                | إسم الساحث        | الأمتاذ للفسرف    | العسارخ  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| سم العلم في تركيب النص الشعري المغربي (1970–1986)                           | المقدم سعيد       | أ. محمد مفتاح     | 86/12/15 |
| نياة الأدب العربي المعاصر في المغرب منذ غجر الاستقلال حتى                   |                   |                   |          |
| 1980 -                                                                      | غازي الصطفى       | أ. أحمد يزن       | 86/12/15 |
| تقف والواقع من خلال أشكال الحطاب في القصة القصيرة                           | 1                 |                   |          |
| لمغرب ــ نموذج سلخ الجلد لحمد برادة والسقف لمحمد إيراهيم                    |                   |                   |          |
| علو.                                                                        | مروان خديجة       | أ. أحمد اليابوري  | 86/12/17 |
| أنساق التماثلية في اللسانيات العربية نموذج طبيعي                            | السني أحد         | أ. أحمد السلوي    | 86/12/17 |
| ظاهرة الأدبية بين المس والقارىء                                             | متصم عبد          | أ. عبد بعتاح      | 86/12/17 |
| لرية الضرورة الشعرية في النقد الأدبي الأندلسي. الموذح : كتاب                |                   |                   |          |
| برائر الشمر لابن عصفور.                                                     | الوكيلي سيدي نور  | Į į               |          |
|                                                                             | الدين             | اً. محمد مفتاح    | 86/12/18 |
| يميائية النص (القانود الرمزي في سداسية الأيام الستة) لاميل                  |                   | 1                 |          |
| ess)                                                                        | المباري عبد الرحم | أ. أحمد اليابوري  | 86/12/19 |
| لور نظرية الاعجاز عند عبد القاهر الجرجاني                                   | عزيري السعدية     | أ. جعفر الكتاني   | 86/12/24 |
| نصة في الشعر العربي القديم من المصر الحاملي إلى تهاية المصر                 |                   |                   |          |
| موي                                                                         | كتون الحسي محمد   | أ. جعفر الكتاني   | 86/12/25 |
| واعر العرب وشعرهن منذ العصر الجاهلي حتى نهاية العصر<br>اسلامي               |                   |                   |          |
| •                                                                           | التيامي نور الدين | أ. حدمر الكتافي   | 86/12/25 |
| نبخ أحمد بن عليوة، حياته وآثاره                                             | الزهري علال       | أ. أحمد الطريسي   | 86/12/25 |
| تجاه الاصلاحي في الشعر المغربي الحديث 1912-1970                             | الجمسي عمد        | أ. مصطفى الزماخ   | 86/12/25 |
| سارد في الرواية العربية (اللص والكلاب) نحيب محموظ نموذجا                    | الحنث أحمد        | أ. أحمد اليابوري  | 86/12/25 |
| هرة الشاي في الأدب الموريتاني ـــ دراسة تحليلية                             | محمد محمود ولد    | أ. أحمد الطريسي   | 86/12/25 |
|                                                                             | سيدي الختار       | 1                 |          |
| نيق مخطوط روض الأزهار وسهجة النفوس ونزهة الأبصار الجاسع                     |                   |                   |          |
| ود الآداب وسحر الألباب لأبي على الحسن بن على من خلف<br>رطبي (الأموي الحطيب) | 1                 |                   |          |
|                                                                             | عبو عبو           | أ. جعفر الكتاني   | 87/1/14  |
| غة الزمان في الخطاب الشعري المغربي المعاصر                                  | شكري إسماعين      | أ. عمد مفتاح      | 87/1/14  |
| سحيف والتراث الشعري القديم، أسيابه وظواهره وجهود<br>لماء للحد من خطره       |                   |                   |          |
|                                                                             | المدلاوي قدور     | أ. أعد الطرابلسي  | 87/1/14  |
| اج الدراسة الأدبية في المغرب والأستاذ عباس الجراري مثالاً)                  | زنكي لطيفة        | أ. محمد الكنوني   | 87/1/21  |
| كالية الكتابة في أعمال الفيطاني ــ بحث في التناص ــ                         | الدائم ربي الحبيب | أ. أحمد اليابوري  | 87/1/21  |
| وف الجر في اللغة العربية، قضايا دلالية وتركيبية                             | حجفة عبد المجيد   | أ. الفاسي الفهري  | 87/1/27  |
| بية الصحافة (الدراية)                                                       | قارض السعفية      | أ. العلوي أحمد    | 87/1/27  |
| حسين والتطانف العربي الأوربي                                                | أخزازي نورة       | أ. أبجد الطراباسي | 87/2/2   |
| ، النص الشعري، دراسة في شعر عمود درويش                                      | القرشي على        | أ. اليابوري أحمد  | 87/2/5   |
| ند أكتسوس الأديب                                                            | الحاقي عمد        | أ. الجراري عباس   | 87/2/5   |
| راسة الأدبية في المغرب دعيد الله كنون نموذجاه                               | شايب أحمد         | أ. الكتوني        | 87/2/5   |

| العساريخ | الأمعاذ المشرف                     | إسم البساحث                   | موضوع البحسث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                               | تحقيق الجزء الثاني من كتاب إظهار صدق المودة في شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87/2/5   | أ. الفازي علال                     | الكوار عمد                    | البردة لاين مرروق مع دراسة للجزأين معا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                    |                               | تحقيق الجزء الأول من كتاب إظهار صدق المودة في شرح البودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87/2/5   | أ. الفازي علال                     | يوطلاقا رشيد                  | لابن مرزوق التلمساني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                    |                               | ريمان الألباب وريمان الشباب في مراتب الآهاب لاين خيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 87/2/12  | أ. بنشريفة                         | الحيا مصطفى                   | البواعيني الأشبلي (564) دراسة وتحقيق.<br>الله الماسم من المراسات الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 87/2/12  | اً. العلوي<br>أ. بتشريفة           | غي خديجة<br>رحمون الحسون      | الأصول الكلامية والنحو العربي، الجملة والإسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 87/2/12  | ۱. بنشریفه                         | رحون اعسون                    | ظاهرة التورية في الشعر الأندلسي في القرنين 7 و8 الهجريين<br>تشعر التراسية على الشعر الأنداسية التراسية ا |
| 87/2/13  | اً. الكنوني                        | مئی نعیمة                     | تحقيق وتقديم عطوط (مجموع الظرف وجامع الطرف) لاين<br>مدين الفاسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 87/2/17  | ا. الجراري<br>أ. الجراري           | محمد سالم الحسين              | شعر المسوة الحضراء، جمع ودارسة خلال الفترة الواقعة بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0,,2,1.  | <b>Q</b> ),,                       | الفزاع                        | 1985 و1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87/2/19  | أ. الطريسي                         | برلوي عمد                     | بناء القصيدة الشعرية عند العقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87/2/19  | أ. الفاسي الفهري                   | ولد خدان يسلم                 | صرف الأقعال في الحسانية دراسة معجمية مقارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87/3/9   | أ. سعيد علوش                       | الصروخ محمد                   | الراوي في الرواية المغربية الجديدة خلال الثانينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87/3/9   | أ. عزة حسن                         | مفتاح فاطمة                   | الشعر السياسي عند الشيعة إلى نهاية الحكم الأموي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87/3/11  | أ. الجراري                         | أعمار ليلي                    | شعر الفقيه محمد مصر الزواوي، دراسة تحليلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87/3/19  | أ. الفاسي الفهري                   | الباهي أحمد                   | معجم المصطلح القني عند اين هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87/3/19  | أ. القامي الفهري                   | حدوش محمد                     | المعجم الفني في كتاب سيبوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                    |                               | دراسة فخطوط أنوار التجلي (دراسة نقدية) كل ما تضمته قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87/4/20  | أ. علال الفازي                     | ليمونتي رشيدة                 | الحل لأبي عمد عبد الله بن أبي القاسم المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87/4/21  | أ. محمد الكنوني                    | شهبون عبد اللطيف              | شعر أبي العباس أحمد بن عبد القادر التساوتي، تقديم وتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87/4/27  | أ. المازي علال                     | المتصر لطيفة                  | شرح البردة لأبي عبد الله الأكبري، دراسة مقدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 87/4/27  | أ. أحد الطريسي                     | طيطان حميد                    | تشكيل الصورة في الشعر العربي بين القديم والحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87/4/27  | أ. محمد الكنوني                    | بن عثو عبد الله               | تحقيق وتقديم ديوان (عرائس الأفكار في مدائح الختار) لأحمد بن<br>عبد الحي الحلبي (ت 1120 ه 1708 م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 87/4/30  | اً. أحمد العلوي<br>الم أحمد العلوي | بن خو خبد الله<br>ایملاحی عمد | طب المدرس اللحوي في الوقف القرآني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87/4/30  | أ. أحمد العلوي                     | الجداد الصطفى                 | الإفادة في أصول الفقد، بحث في الاعراب الأصولي ومسلماته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87/4/30  | اً. الطريسي                        | أسلم السيتى                   | شعر عون بن عطية بن الجرع، جمع وتحقيق ودراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.7.750  |                                    | Q. 7.                         | شعر المديح النبوي في المغرب خلال القرن التاسع عشر عصائصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87/5/6   | آ. الجراري                         | الدغاق محمد                   | وعيزاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87/5/6   | أ. مقتاح                           | يندحان جال                    | بنية الصورة الشعرية عند ابن خفاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87/5/15  | أ. أبحد الطرنيلسي                  | الشرفي مليكة                  | شعر قيس بن الحظم ـــ دراسة إحصائية ونصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87/5/20  | اً. اليابوري                       | شرقاوي الكيو                  | الخطاب الروائي، عبد الرحمان منيف نموذجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87/5/20  | اً. يزن                            | اليبي جيلة                    | نقد الجتمع والأدب عند أبي العلاء المبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87/6/10  | أ. الطريسي                         | الناصري عمد                   | المنصر الأسطوري في الرواية المغربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87/6/10  | أ. القاسي القهري                   | الرحالي محمد                  | ظاهرة العطف في اللغة العربية، قضايا تركيبية ودلالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87/6/30  | أ. الطريسي                         | حيدر عبد علي                  | جدلية الإنسان والوطن في الشعر المفرني (فترة ما بعد الاستقلال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| العسارع      | الأمتاذ المشرف                    | إسم الساحث               | موضوع البحث                                                                 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 87/7/7       | أ. عمد الكنوني                    | أبو صوف عبد السلام       | أوليات الحداثة في الشعر العربي بالمفرب                                      |
| 87/7/7       | اً. أحمد اليابوري                 | الحطيب إيراهيم           | كتاب دنحو الديكاميروف لتودوروف ـــ ترجمة مقدمة ودراسه                       |
| 87/7/16      | أ. محمد برادة                     | كبروم حمادي              | المصار الروائي والدلالة في رواية (وابحة لأعشاب البحر) لحيدر حيدر            |
| 87/11/10     | أ. علال الفازي                    | يوعلاق نعيمة             | شعر عبد القادر حسن العاصمي ـــ دراسة وتحليل                                 |
| 87/11/10     | أ. جعفر الكتاني                   | زاهي محمد                | الشعراء المغمورون في النصف الأحير من القرن الثاني                           |
| Į            |                                   |                          | الشواهد الشعرية حول الاستعارة في النقد الأدبي القديم إلى أواخر              |
| 87/11/10     | أ. الطريسي                        | الطيوني عبد الرحمان      | القرن الخامس الهجري (مقاربة سيمالية)                                        |
| 87/11/19     | أ. الكنوني                        | محمد الحافظ ولد          | الشعر المربي في موريتانيا حلال عهد الاحتلال الفرنسي                         |
|              |                                   | عمد ولد أكاه             |                                                                             |
| 87/11/20     | أ. الطريسي                        | ولد عبدي محمد            | القصيدة الموريتانية المعاصرة، السية والمرجع                                 |
|              |                                   |                          | الواقعي والمتخيل في الرحلة الأوربية إلى بلاد المقرب الأقصى،                 |
| 87/11/25     | أ. علوش                           | ذاكر عبد النبي           | مقاربة صورولوجية                                                            |
| 87/12/9      | أ. يزد                            | ولد عمد سيدنا سيد<br>عمد | النقد الأدبي في بلاد شقيط في الفرنين 18 و19                                 |
| ì            |                                   |                          | بنية الشكل في شعر ان شهيد الأندلسي خطاب التوتر، الاستنساخ                   |
| 87/12/9      | أ. الطريسي                        | فأرس عبد العزير          | بيه الشكل في شعر ابن شهيد الانسسي حصات التوثرة الاستساح .<br>جاليات المكان. |
| 87/12/9      | أ. المازي                         | أفا الحسين               | الحسن البونصافي حياته وشعره (حمم وتحقيق ودراسة)                             |
| 1 1, 1, 1, 1 | •                                 |                          | تقديم وتحقيق كتاب وافتطاف الأزهارا من حدائق الأفكار لمولاي                  |
| 87/12/9      | أ. الكنوني                        | الكحل زمراء              | عيد السلام بي عمد بي عبد الله العلوي                                        |
|              |                                   |                          | شعر أصحاب المراثي من خلال كتاب (طبقات فحول الشعراء)                         |
| 87/12/11     | أ. جعفر الكتابي                   | معتوق خيد                | لابن سلام الجمعي ــ دراسة تحليلية لشعره.                                    |
|              |                                   |                          | مبحث الجمال في النقد الأدبي من خلال القرنين الرابع والخامس                  |
| 87/12/11     | أ. حضر الكتاني                    | إسماعيل علوي إسماعيل     | الهجريين                                                                    |
| 87/12/11     | أ. جمشر الكتاني                   | عزيك عبد العالي          | الشعر في أيام الأوس والخزرج جمع وتحقيق ودراسة                               |
| 87/12/11     | اً. الفاسي الفهري                 | حامر محمد                | الفعل الرباعي، اطرادات حرفية ودلالية                                        |
| 87/12/11     | أ. الفامي الفهري                  | احائز حسن                | قضايا معجبية، صيغة (افتعل) تموذجا                                           |
| 87/12/11     | <ol> <li>الفاسي الفهري</li> </ol> | حسوني المعطفى            | الحمائص الصرفية للأمماء                                                     |
| 87/12/11     | أ. الفاسي المهري                  | سنياوي الصطفى            | صيفة (فائل) دراسة معحمية                                                    |
| 87/12/11     | أ. الفاسي الفهري                  | باش يوسف                 | الزيادة في الفعل المربي الثلاثي المزيد اطراداته في المحم العربي             |
| 87/12/14     | أ. الفاسي الفهري                  | الخلوق عاطمة             | ظاهرة التصغيريني اللغة المربية                                              |
| 87/12/14     | اً. القاسي الفهري                 | المضري عبد التور         | دلالة اللاصقة في الصيغة رأضل اطرادات في المسجم اللغوي                       |
| 87/12/14     | أ. الطريسي                        | العماري عمد              | شعرية المسرح                                                                |
| 87/12/16     | أ. المتوكل                        | العرفي ريعة              | إشكائية الرثية في اللفة العربية بين التركيب والتداول                        |
| 87/12/16     | أ. علوش                           | رشدي حسن                 | مظاهر المقارنة المغربية                                                     |
| 87/12/16     | أ, الكاتي                         | ولد ميدي أخد             | ديوان الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي، تحقيق ودراسة                           |
|              |                                   | على المثقب التاجي<br>نا  |                                                                             |
|              |                                   | 110                      |                                                                             |

شعبة التباريخ

| السارخ   | الأمتاذ المضرف                     | إسم الساحث           | موضوع البحث                                                                                                               |
|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86/11/10 | أ. عبد حجى                         | البوعناني المصطفى    | أحمد بن القاضي، شخصيته الطمية ومساهماته التاريخية مع تحقيق<br>طائفة من تراجمه لماصريه                                     |
| 86/11/10 | <ol> <li>أيراهيم بوطالب</li> </ol> | ظريف عبد الجليل      | المنافسة الفرنسية الإسبانية بشأن المفرب خلال الربع الأول من<br>القرن 20                                                   |
| 86/11/24 | أ. إيراهيم حركات                   | صقلي حسيني خالد      | تحقيق ودارسة كتاب غاية الأمنية وارتقاء الرئب العلية في ذكر<br>الأنساب الصقلية ذات الأنوار البية الستية لعبد الواحد الفاسي |
| 87/1/13  | آ. حجي                             | آميلي حسن            | الجهاد البحري بمدن أبي رقراق خلال القرن السابع عشر<br>تحقيق ودراسة لكتاب النهاج الواضح في تحقيق كراسات أبي محمد           |
| 87/1/13  | أ. محمد زنيبر                      | السعيدي عبد السلام   | صالح                                                                                                                      |
| 87/1/21  | أ. عمد حجي                         | الطبايل عبد الحفيظ   | العلاقات السعدية العثانية في القرنين 16 و17 الميلاديين                                                                    |
| 87/1/21  | أ. إيراهيم بوطالب                  | العيساوي عاطمة       | الحرف الصناعية بالمغرب عملال الفرن التاسع عشر.                                                                            |
| 87/1/21  | أ. إيراهيم بوطالب                  | المروف الدوفالي      | حزب الشورى والاستقلال من التأسيس إلى سنة 1962                                                                             |
|          |                                    | سيدي عمد             |                                                                                                                           |
| 87/1/23  | آ, محمد رنيبر                      | السلامي رشيد         | المراسلات المرينية، تحقيق ودراسة                                                                                          |
|          |                                    |                      | أوجه الاستغلال الاستعماري للمغرب عبلال الهدنة الفرنسية                                                                    |
| 87/1/27  | أ. إبراهيم بوطالب                  | رويان بوحممة         | الألمانية (يونير 1940 ـــ 1942).                                                                                          |
| 87/1/27  | آ. محمد القبل                      | أنوار إيرهيم         | إشكالية المعرفة والتعليم بالمفرب الكبير منذ نهاية القرن السابع حتى<br>متصف الفرن الثامن الهجري                            |
| 1        |                                    | 1                    | الرحامنة وعلاقاتهم بالمخزن خلال النصف الثاني من القرن التاسع                                                              |
| 87/2/2   | أ. يو طالب                         | الصديقي عبد الرزاق   | عشر.                                                                                                                      |
| 87/2/4   | أ. القبلي                          | الحريف بديعة         | ظاهرة البدع بالمغرب في القرن الثامن الهجري                                                                                |
| 87/2/4   | أ. بوطالب                          | يوهادي يوبكر         | المغاربة والحرب الأهلية الإسبانية                                                                                         |
| 87/2/24  | أ. حركات                           | عدو محمد             | العلاقات السياسية في عهد الدولة المرينية                                                                                  |
| 87/2/24  | آ, عبد حجي                         | النظام زهراء         | تحقيق كتاب الروض العاطر الأنقاس بأخيار الصالحين من أهل فاس<br>لهمد بن عيشون الشراط مع دراسة للمؤلف والكتاب                |
| 87/3/9   | أ. زنيبر                           | ينبوة عبر            | المجتمع الفلاحي المفرني خلال الفرنين الثامن والتاسع/الرابع عشر<br>والحامس عشر.                                            |
| 87/3/9   | أ. التوفيق                         | أتوش حمدي            | دراسة وتحقيق لخطوط روضة الأفنان في وفيات الأعيان لمؤلفه عمد ا<br>ابن أحمد السوسي الأكراري                                 |
| entelec  |                                    | la                   | كتاب المرى في مناقب أبي يعرى لأبي العباس أحمد بن أبي التعاس أحمد بن أبي                                                   |
| 87/5/18  | آ. زئيم                            | الجاوي علي           | القاسم الصومعي ــ دراسة وتحقيق                                                                                            |
| 87/6/12  | أرمد التصور                        | الشاذلي يهجة         | تحقيق مخطوط انفاق المساور في أعبار بلاد التكرور فحمد يبلو أ<br>الأر المدنة عبدوا التدريق المدرور و ووود و ووود            |
| 87/6/29  | أ. محمد المتصور<br>أ. م            | حداق عمد             | الأسر الخونية خلال القرن التاسع عشر 1830–1912<br>الحروب في الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر                            |
| 87/10/9  | أ. عمد حجي                         | شايع إيراهيم الحثيان |                                                                                                                           |
| 87/11/23 | اً. محمد حجى                       | ولد عبد الله ددود    | الحياة الثقافية والاجتماعية في السودان الغربي وتخوف الصحراء في<br>القرنين 17 و18                                          |
| 31/11/23 |                                    | -,,,                 | البيا من خلال الرحالة المفارية ما بين السادس عشر إلى التامن عشر                                                           |
| 87/12/10 | أ. التوفيق                         | عيد السلام الحراري   | البلادي                                                                                                                   |

| الدسارة  | الأمشاذ للشبرف | إسم الساحث  | موضوع البحث                                                              |  |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 87/12/16 | آ. التونيق     | مقطوف عسن   | المغرب الكبير والسودان الغربي في القرن 19 وبداية القرن 20<br>(1815–1912) |  |
| 87/12/16 | أر عبد حجن     | شكري أحد    | الطرق الصوفية في غرب إفريقيا ومدى تأثيرها في الحاة الاحجامية             |  |
| 87/12/16 | أ, عمد حجي     | شڭراوي خالد | الدين والسلطة في إفريقيا الغربية، مساهمة في دراسة المؤسسات               |  |

### شعبة الجغرافية

| السارخ   | الأمداذ المشبرف   | إمسم البساحث    | موضوع البحث                                            |
|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 86/11/25 | أ. إسماعيل العلوي | جمال عبد اللطيف | تدبير المجال الريفي في كتلة زرهون                      |
| 86/12/1  | أ. إسماعيل العلوي | لحلايسي أحمد    | دور المُدن الصغرى في تنظيم الجال، مثال سيدي بنور       |
| 87/2/6   | ا. نضل الله       | الناوي أحمد     | الضاحية الشرقية لمدينة تطوان                           |
|          | )                 |                 | دراسة جيومرفلوجية لمتطقة آسفى والخريطة الطيغرافية آسفى |
| 87/2/13  | أ. القرياوي       | جيل عبد الفني   | (1/50.000                                              |
| 87/3/9   | أ. فضل الله       | ملينة عمد       | مظاهر التجديد الفلاحي نتادلة، وضعية بني عمير           |

# شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس

| العساريخ | الأمتاذ المسرف    | إسم البساحت          | موضوع البحث                                                           |
|----------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                   |                      | المشروع التربوي في فكر النهضة، طبيعته وأسسه المعرفية - منطلقاته       |
| 86/10/6  | أ. بنسالم حميش    | بلكوش محمد           | الفلسفية.                                                             |
|          | ,                 | الحييب               |                                                                       |
| 86/10/6  | آ. بنسالم خيش     | الإدريسي المستاوي    | ميشيل فوكو أركيولوجيا العرفان (دراسة وترجمة)                          |
|          |                   | مصطفى                |                                                                       |
|          |                   |                      | في سوسيولوجية الخطاب المدرسي بالمغرب ـــ الدرس الفلسفي                |
| 87/2/10  | آ. جسوس           | محسن العبطقي         | بالثانوي نموذجا                                                       |
| 87/2/12  | أ. جسوس           | الحدي تحيب           | العلاقات بين المدن والبوادي في المجتمع المفربي، نموذج منطقة وزان      |
| 87/5/15  | اً. فكار          | 10                   | تأثير المنافسات الجماعية على تقافة المراهقين (دراسة ميدانية مقارنة    |
| 87/5/15  | 1. 681            | غالم محمد            | بين يعقوب المنصور بالرباط وقبائل الجيش متارة                          |
| 87/7/1   | أ. طه عبد الرحمان | الحمياني فاطمة       | دراسة مقارنة في منطق المواجهات بين مناطقة اليونان ومناطقة<br>المسلمين |
| 87/7/1   | أ. على أومليل     | تمرو عيد الصمد       | مفهوم (علم) عند المسلمين حلال القرون الأربعة الأولى للهجرة            |
| 87/7/1   | أ. سالم يفوت<br>ا | سوق عداله            | المرقة والسلطة عد الغزالي                                             |
| 5.7.75   | -3. [             |                      | موسيولوجية البحث الجامعي بالمغرب، دراسة عاذج من ديلوم                 |
| 87/7/17  | آ. عمد جسوس       | الطماوي عبد الرُحماد | الدراسات العليا بكلية الآداب بالرباط.                                 |
| 87/7/23  | اً. ميارك ربيم    | الرتضى لحس           | دينامية العلاقة بين الأسلوب المعرفي والقدرات الإبداعية                |
| 87/9/30  | أ. ينسالم حميش    | عيد الله صالح أبكر   | المهدوية في الفكر العربي الإسلامي                                     |
|          |                   | سفيان                |                                                                       |
| 87/10/15 | أ. سالم يفوت      | يرة أحمد             | ابن تيمية وسلطة النص                                                  |
| 87/10/15 | أ. سالم يفوت      | شادلي مصطفى          | الرياضيات من الواقع المشخص إلى المحرد                                 |
|          |                   |                      | مقدمات لتحليل الخطاب الفكري الإصلاحي في المغرب 1860-                  |
| 87/10/15 | آر سعيد يتسعيد    | بلقزيز عبد الله      | 1930                                                                  |
| 87/10/27 | اً. اجابري        | الطوييق أحمد         | العكر الفلسمي عند ميشيل موكو                                          |
|          |                   |                      | معالم المنهجية الرشدية من علال كتابي الكشف عن مناهج الأدلة            |
| 87/11/17 | أ. سالم يفوت      | بلال فال             | ونهافت التهافت                                                        |
| 87/12/9  | آر مصطفی حدیة     | اردلان حمال          | الحقيقة والمعنى في الفسلفة المعاصرة                                   |
|          |                   |                      | العلاقة بين المكانة السوسيوشرية للمدرس ضمن جماعة المعلمين             |
| 87/12/9  | آ. طبشو           | التوسي عزوز          | ودرجة الاتجاه نحو مهنة التدريس                                        |
| 87/12/15 | آ. ينسالم خيش     | بلكوش محمد الحييب    | إشكالية العلمانية في الفكر العربي الحديث                              |
| 87/12/18 | أ. سالم يفوت      | حمدوق مبارك          | الإبستمولوجها الكاتنية                                                |
| 87/12/24 | أ. وقيدي وأ .يفوت | ورد عبد الله         | ألكسندر كويري مؤرخ الثورة العلمية في القرن 17                         |

### شعبة الدراسات الإسلامية

| العبسارع | الأمتاذ المسرف     | إسم اليساحث           | موضوع البعيث                                                    |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 86/11/13 | أ. عمد بليشير      | الناصري عمد سعيد      | الإنسان بين القرآن والعلم والفلسفة                              |
|          |                    |                       | تحقيق مخطوط صلة الجمع وعائد التذبيل لموصول كتابي الاعلام        |
| 86/12/9  | أ. التهامي الراجي  | بوعمري كريمة          | والتكميل محمد بن علي البلنسي الغرناطي                           |
| 86/12/15 | أ. التهامي الراجي  | غوردو محمد            | منهج الإمام الشاطبي في القراءات                                 |
| 86/12/15 | أ. فاروق حمادة     | الدووي نور الدين      | فقه الحديث عند أبي عبيد وأثره في مسالك المجتهدين                |
| 86/12/15 | أ. غاروق حمادة     | عقيلي إبراهيم         | تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية                              |
| 86/12/23 | أ. فاروق حمادة     | بكيران عبد الصمد      | أحاديث الأحكام دلالتها وأهميتها وتطور التأليف فيها              |
| Ì        | 1                  |                       | الدين في أثره النفسي وبعده الاجتماعي (مثال الإسلام في المجتمع   |
| 86/12/24 | أر محمد طيشير      | مصلي إدريس            | المغربي)                                                        |
| 86/12/24 | أ. فاروق حمادة     | أمو لعيال أمينة       | الإمام الشوكاني وأثره في الدراسات الإسلامية                     |
| 86/12/25 | أ. فاروق حمادة     | الجابي عبد الرزاق     | صحيح مسلمي في الدراسات المغربية رواية ودراية                    |
|          |                    |                       | دراسة نقدية في الجرح والتعديل لتاريخ الطيري (السيرة النبوية     |
| 87/1/8   | أ. فاروق حمادة     | الباز الحسين          | وعصر الخلفاء الراشدين                                           |
| 87/1/13  | أ. التهامي الراجي  | التماعو الفهري بشرى   | المرأة من منظور القرآن الكريم وقصصه                             |
| 87/1/21  | أ. سالم يقوت       | طحطح مجد              | نظرية القياس ـــ دراسة منطقية أصولية مقارنة                     |
|          |                    |                       | موقع الحطاب الإلاهي من المنظومة الإسلامية في نظر المفكرين       |
| 87/2/4   | أ. بليشور          | ينهروال عبد السلام    | المعاصرين                                                       |
| 87/2/5   | أ المشور           | أوغام محمد            | المصطلح الحضاري والحلفيات الإيديولوجية                          |
| 87/2/12  | أ الشّاهد الوشيخي  | الهيلالي عالشة        | تمسير الصحابة في حامع البيان عي تأه بال أي القرآن الإماء الطبري |
|          |                    |                       | خصائص الدراسات النفسية والأخلاقية عند المسلمين في القرن         |
| 87/2/13  | آ. بليشير          | ايميش عمد             | الخامس الهجري                                                   |
| 87/3/17  | أ. التهامي الراجي  | العلمي رشيد           | الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مصرا                                 |
| 87/4/13  | آ. عمد حجي         | الصمدي عمد            | أحمد زروق وطريقته بالمقرب                                       |
| 87/4/30  | أ. حركات           | أعجلو الرحموني العربي | الزاوية الدرقاوية بمدينة طنجة، تاريخها ومبادئها وأدوارها        |
| 87/11/12 | أ. الشاهد البوشيخي | الأنصاري فريد         | مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي                        |
| 87/11/13 | أ. فاروق حمادة     | ولد افتي عمد          | الحديث الشريف وعلماؤه في بلاد شقيا (موريتانيا)                  |
|          |                    | الحافظ.               |                                                                 |
| 87/11/23 | أ. فاروق حمادة     | خروبات محمد           | التنبؤ والمتبثون في الإسلام                                     |
| 87/11/23 | أ. فاروق حمادة     | ابن الصديق محمد علي   | صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكم عند المحدثين والفقهاء           |

| الساريخ  | الأستاذ المسرف | إسم الساحث           | موضوع البحث                                                                          |
|----------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/12/2  | أ. بلبشير      | رضا إيراهج           | المنطومه احصارية عند مالك بن بني                                                     |
| 87/12/9  | أ. بلنو        | برحيق محمد عزالدين   | الفقه الإسلامي ومدى استجابة علماء المسلمين في تطبيقه على ما<br>استجد من أحداث ووقائع |
|          |                |                      |                                                                                      |
| 87/12/10 | أ. حمادة       | العسراتي عبد الرحمان | حركة النقد الحديثي في العصر حلال القرن الثاني للهجرة                                 |
|          |                |                      | قواعد الفقه المائكي من خلال كتاب الاشراف على مسائل الخلاف                            |
| 87/12/11 | أ. حمادة       | الركي عسد            | للقاضي عبد الوهاب البندادي المالكي                                                   |
| 87/12/14 | أ. حمادة       | عرشفي إدريس          | سنن أبي داود في المراسات المفريبة رواية ودراية                                       |
|          |                |                      | كتاب علم النصرة في تحقيق قراءة عالم البصرة لأبي زيد عبد                              |
| 87/12/22 | اً. الراجي     | كارتي عبد العزيز     | الرحمان بن القاضي دراسة وتحقيق                                                       |
| 87/12/22 | أ. حمادة       | العلمي الحسن         | علم الجرح والتعديل وأثره في تقويم التاريخ الإسلامي                                   |
| 87/12/24 | أ. حمادة       | عقل حسني محمد        | جامع الترمذي في الدراسات المغربية رواية ودراية                                       |

#### نعية الفرنسة

| العسارخ  | الأمشاذ المشسوف   | إسم الساحث                  | موضوع البحث                                                                                                  |
|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87/1/6   | أ. العلوي المدغري | أضحى امياركة                | Le Fonctionnement du discours Narratif dans l'œuvre d'Edmond Amran et Maleh.                                 |
| 87/1/6   | أ, المتوكل        | الماج ليل                   | Pronoms et Anaphore en Grammaire Fonction-<br>nelle                                                          |
| 87/3/26  | أ. بوكوس          | مرميل وفاء                  | La syllabe en Arabe Marocain parler de Rabat                                                                 |
| 87/6/11  | أ. يوكوس          | طرق إبراهيم                 | La structure syllabique en Tamazight (parler de<br>Tandar)                                                   |
| 87/6/11  | أ. يلامين         | الماهي عبد الإلاه           | Aspects et significations du Mythe dans l'œuvre<br>d'yves Boune foy                                          |
| 87/6/11  | M.Meyer           | منت عمد عبد الحي<br>عيش طون | Le Mataphore Adjectivale dans les contemplations de Victor Hugo.                                             |
| 87/12/4  | اً. المدخري       | تداو همر                    | Imaginaire et composition du recit dans l'œuvre<br>nego-Africaine et Maghribine                              |
| 87/12/4  | أ. المتوكل        | بنلة محمد                   | Du terme au syntagme en Grammaire fonction-<br>nelle                                                         |
| 87/12/4  | أ. كليطو          | Mickel Viniane              | Visages de femmes dan l'œuvre de Français<br>Bonjean                                                         |
| 87/12/4  | آ. البقالي        | دحاد غدو                    | Julien Sorel ou le Heros revolte, une lecture Pay-<br>chanalytique du Personnage Romanesque chez<br>stendhal |
| 87/12/4  | أرً. الأعضر       | رزق آحد                     | Le temps et l'aspect : Problemes de Représenta-<br>tion de Phrases.                                          |
| 87/12/16 | آ. الأعشر         | الحطاب إدريس                | Les Verbes canaatifs en arabe : Aspects Morphologiques et Sémantiques                                        |

## شعبة الإسبانية

| السارخ  | الأمشاذ المفسوف | إسم الساحث           | موضوع البحث                                                                                                                                                        |  |
|---------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 87/4/15 | M. Loupias      | يوفراحي الغادي سميرة | Función y Evolución del (Gracioso) En El Teatro<br>de Seis Autores del Siglo de oro; Lope. Ruiz de<br>Alarcón Vélez de Guevara Calderon Rojas Zorrilla,<br>Moreto. |  |
| 87/4/15 | أة. بنابي عزيزة | العبقري نوجمعة       | Ideologia y ficción en la narrativa de Augusto Roa<br>Bastos                                                                                                       |  |
| 87/9/22 | أة. عزيزة بناني | غرفي رشيدة           | Estudio Comparativo entre la licaresca Española<br>E Hispano - Americana                                                                                           |  |

# شعبة الإنجليزية

| العسارخ  | الأستاذ المسرف | إسم البساحث                 | موضوع البحث                                                                                                                                                            |  |  |
|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 87/2/5   | أ. القميي      | تميك عمد صلاح               | Astudy of orality in Moroccan University Students<br>Written English                                                                                                   |  |  |
| 87/2/5   | اً, الذهبي     | أمزان الحسين                | Astudy of conversational mitigation in Moroccan<br>Arabic                                                                                                              |  |  |
| 87/2/5   | آ. الذمي       | بوررود عبد الحفيظ           | An Analysis of Refrain in classroom Dialogue                                                                                                                           |  |  |
| 87/2/5   | آ. الدهبي      | حابة عبد الله               | An Analysis of learners written Discours : Pro-<br>blems interpretations and Implications.                                                                             |  |  |
| 87/7/14  | ا. كريم        | عبد وعبد القادر             | The Discourse of Power in king lear and the Tempest                                                                                                                    |  |  |
| 87/11/13 | Mme Kennedy    |                             | Language and communication in Laurence<br>Sterme's Work                                                                                                                |  |  |
| 87/11/27 | Mme Kennedy    | بركات مفدي                  | The narrative depiction of the Problem of The<br>Psychologicale development of The Protagonists in<br>some of Geoge Eliot's and Gustrave Flaubert's<br>Fictional works |  |  |
| 87/11/30 | Mme Kennedy    | طالبي علمي فاطمة<br>الزهراه | The Equivocal Feminism of George Eliot: The Ambignous Presentation of The Heroine in Adam Bede, The Mill on the Floss. Middlemauch, and Daniel Dercuda.                |  |  |

## موروزيا : أبحاث في الجغرافيا التاريخية للمغرب القديم<sup>،</sup>

### مولاي رشيد المصطفى كلية الآداب ــ الرباط

من الأكيد، أنه يصعب تسليط الأضواء على المغرب المعاصر دون الرجوع إلى التراث الأندلسي، كما أن هذا الأخير، بحكم علاقاته المعرفية المتنوعة، قد استقى معلوماته من مراكز ثقافية عتلفة، شرقية وغربية. غير أن هنالك جانبا خاصا من الثقافة القديمة، ساعد بإسهاب على التعرف على بلاد المور Maures. ويتعلق الأمر بالفكر الجغرافي اليوناني الروماني.

وكان من الضروري ــ للإلمام بالتطور التاريخي لموروزيا Maurusie ــ جعل هذه الأخيرة في إطار واسع من المجال الجغرافي، أي في إطار العالم المأهول Oikoumène وقاراته الثلاث. وتأتي فيما بعد، عملية عزل المغرب القديم عن ليبيا Libye أي إفريقيا حتى تبرز شخصيته بواسطة الاحداثيات التي تركها لنا العالم الاسكندري أراطو سطين Eratosthène.

<sup>(</sup>ه) تحت عنوان MAURUSIA - Recherches sur la géographie historique du Maroc antique. التي نال بها الأستاذ مولاي رشيد المصطفى دكتوراه الدولة، نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 10 فبراير 1987 بجامعة فرانش كونطي بيوزانسان، وكانت لجنة المناقشة مكونة من السيدات ١١٠ له د

<sup>-</sup> Madame Marie BERNAN, Directeur de recherches au C.N.R.S.

<sup>-</sup> Madame Monique GLAVEL-LEVEQUE, Professeur à l'Université de Franche-Comté

Monsieur Robert ETIENNE, Professeur à l'Université de Bordeaux III,
 Monsieur Pierre LEVEQUE, Professeur à l'Université de Franche-Comté

<sup>-</sup> Madame Marie-Madeleine MACTOUX, Professeur à l'Université de Franche-Comté

 <sup>(</sup>a) وهو موضوع هذه الأطروحة الذي يتعلق بفصول هامة من تاريخ المغرب القديم.

تشير هذه الأطروحة إلى فكرة بديهة مفادها، أنه غالبا ما تتحكم الجغرافيا في الأحداث التاريخية. وفعلا وبحكم الجوار مع البحر الخارجي ومضيق الأعمدة وشبه القارة الإييرية برزت ببلاد المور Maures علاقات أصيلة، شمالية حبوبية، منذ عصر ماقبل التاريخ إلى نهاية الفترة الرومانية، وقد وقعت معالجة موضوع الأطروحة في ثلاثة أقسام:

### القسم الأول:

جغرافية المغرب من خلال المؤلفات اليونانية ويتضمن:

- \_ علاقاته بالعالم المأهول
  - \_ الرحلات
  - ــ المجال الداخلي

#### القسم الثاني :

جفرافية المغرب في العصر الروماني من يوبا الثاني إلى أوروز Orose م. خلال كتابات :

- ــ سطرابون Strabon
- \_ بلنيوس الأقدم Pline l'Ancien
- \_ بطليموس القلودي Claude Ptolemée \_\_

### القسم الثالث:

انتقال التراث الجغرافي وتركيزه على العلاقات المتينة مابين بلاد نهر البتيس Betis وشمال موريطانيا الغربية في إطار مناخ عقيدي جديد.

وهكذا، تمحورت الحاتمة حول فكرة المركز الحتاص الذي احتله المغرب عبر تاريخه كجسر بين الجنوب الغربي الأوروبي والشمال الغربي الإفريقي.

- وقد ذيلت الأطروحة بملاحق أهمها :
- ــ نصوص جغرافية تخص أساسا المغرب.
  - \_ خرائط مختلفة.
- ــ صور لبعض الوثائق التاريخية والعلمية.

### تاريخ المكتبات في المغرب⊙

### أحمد شوقي بنبين كلبة الآداب ـــ الرباط

إن البحث في تاريخ المكتبات مرتبط أشد مايكون الارتباط بالبحث في تاريخ الثقافة بوجه عام. وإذا كانت الثقافة المغربية موضوع أبحاث ودراسات جامعية في مختلف الفترات والعصور فإن المكتبات التي لعبت دوراً كبيراً في مسيرة هذه الثقافة لم تنل حظها من هذه الدراسات. لهذا أصبح البحث في هذه المؤسسات العلمية التي حفظت التراث وطورت الثقافة المغربية ضربة لازب.

هذه فقرة من مقدمة الأطروحة، وللتعريف بمضمون هذه الأطروحة نقدم عرضاً مختصراً لفصولها.

فقد كانت معالجة الموضوع مبنية على مقدمة وقسمين أساسيين يحتوي كل منهما على أربعة مباحث :

1 — القسم الأول: يشتمل هذا القسم وهو بعنوان المكتبات في تاريخ التفافة بالمغرب، على أربعة فصول أو مباحث يتناول أولها ظهور المكتبة في المغرب منذ المعصر الإسلامي الأول حتى بداية القرن الخامس الهجري. فعلى الرغم من قلة المصادر المتعلقة بهذه الفترة من تاريخ المغرب الثقافي والحضاري، فقد استطاع المؤلف أن يبرز بعض معالم هذه المؤسسات سواء هفي المساجد على غرار الشرق أو في قصور الخلفاء كخزانات الشرفاء الأدارسة.

 <sup>(</sup>ه) حول هذا الموضوع قدم الأستاذ أحمد شوقي بنيين أطروحة للمناقشة بجامعة بوردو الثالثة بفرنسا
 بتاريخ 17 مارس 1986 تحت إشراف : مارك بيرجي وروجي ارنالديز ARNALDEZ فتال
 بها دكتورة الدولة في الآداب بميزة مشرف جدا.

وتناول الفصل الثاني تطور المكتبات المغربية الذي حدده المؤلف في عهدي المرابطين والمحدين. فالتطور السياسي والثقافي الذي عرفه المغرب في هذه الحقبة من تاريخه قد أدَّى إلى تطوُّر هذه المؤسسات العلمية. فاتساع رقعة الإمبراطورية المغربية وتشجيع الأمراء والحقلفاء أهل الفكر والأدب وانفتاحهم على مختلف مجالات المعرفة قد دعا إلى العناية بالمكتبات التي حددها المؤلف في أنواع ثلاثة: الحزانات المحامدة، المكتبات الخاصة.

ويتناول المبحث الثالث ازدهار المكتبات المغربية الذي كان نتيجة لازدهار الثقافة المغربية والذي يمتد من عصر بني مرين إلى القرن التاسع عشر الميلادي. ولا يخفى ما عرفه المغرب في تلك الفترة من نمو ثقافي وحضاري أدَّى إلى نشاط كبير في التأليف والترجمة ومن ذلك العناية بالحزانات للحفاظ على هذا التراث، فبالإضافة إلى مكتباتهم الحناصة والاهتام بها وتنميتها وتزويدها بنفائس الكتب ونوادر المخطوطات المجلوبة من الشرق والغرب بنى الحلفاء مكتبات عمومية لعموم المنقفين. وإنى جانب هذا الاهتام ظهرت أنواع أخرى من المكتبات كخزانة المدارس العتيقة وخزانات الزوايا التي لعبت دورا كبيرا في نشر الثقافة خارج المدن.

أما الفصل الرابع فقد خصه المؤلف للحديث عن المكتبات المغربية وعما خضعت له من تطوير وتنظيم في عهد الحماية وبعد الاستقلال. وقبل ذلك أبرز المؤلف الأسباب التي دعت إلى انهيار وتقهقر هذه المؤسسات العلمية في القرن التاسع عشر كما أبرز محاولات الإصلاح التي كان يهدف إليها الملوك العلويون في هذه الفترة مند عهد المولى عبد الرحمان حتى بداية القرن العشرين.

2 \_\_ أما القسم الثاني من الأطروحة فقد خصَّه المؤلف للحديث عن بنيات هذه المؤسسات وتكوّنها وتنظيم عتوياتها ومشاكلها وفهارسها وتصنيفها ووقفها وغير ذلك.

فقد تناول المبحث الأول من هذا القسم مختلف المشاكل التي عانت منها خواناتنا المغربية وما تعرضت له عبر التاريخ من نهب وإحراق واستيلاء.. فالإعارة ونقل الكتب إلى الخارج بطرق مختلفة وسرقات مكتبات كاطة كمكتبة الملوك السعديين التي آلت كما نعلم إلى الاسكوريال بإسبانيا وسواها جعلت المغرب يفقد

العديد من تراثه وكنوزه. وينتهي الفصل بالإشارة إلى جهود الملوك المغاربة وعلى الأخص منهم السعديون والعلويون لاسترجاع هذا التراث.

أما الفصل الثاني فقط خصة المؤلف لظاهرة وفق المخطوطات في المغرب. بعد حديث وجيز عن بداية هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي وما أثارته من خلافات ومناقشات بين علماء الإسلام فيما يخص جوازها أو منعها حاول المؤلف أن يؤرخ للداية وقف الكتب في المغرب كما أبرز عناية المغاربة على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم الاجتماعية بهذه الظاهرة منذ عهد الدولة المرابطية. وانتهى المبحث بإبراز أثر الوقفيات المثبتة على ظهر الكتب الموقوفة في تأريخ المخطوطات غير المؤرخة. وتناه ل المحث الثالث الحديث عن الوراقة المغيبة فعرف المؤلف بمفهوم وتناه ل المحث الثالث الحديث عن الوراقة المغيبة فعرف المؤلف بمفهوم

وتناول المبحث الثالث الحديث عن الوراقة المغربية فعرف المؤلف بمفهوم الوراقة، كما تحدث عن النساخة والنساخ، ثم بسط القول في الحط المنعوت بالخط المغربي حيث أبرز أنواعه وأشكاله التي لاتزال المخطوطات المغربية المصونة إلى اليوم تشهد بها. ثم تحدث عن وسائل الكتابة المستعملة في المغرب منذ القديم، ثم التجليد والتفسير ودخول الطباعة الحجرية وغير ذلك.

وتناول المبحث الأخير عتويات المكتبات المغربية قديما وحديثا بما فيها المخطوطات غير العربية كالمخطوطات اللاتينية واليونانية والعبرية والآرامية وغيرها. وأبهى المؤلف الرسالة بخاتمة أبرز فيها ما توصّل إليه من نتائج حول المكتبات في المغرب مؤكدا على أن هذا البحث ليس نهاتيا بل هو بداية وانطلاقة للبحث في هذا الميدان الذي لا يزال بكرا بالنسبة للبحث العلمي بالمغرب.

### أنشطة الشعب

تعدار هيئة تحرير مجلة الكلية للقراء الكرام عن عدم تقديم أنسطة الشعب لسنة 1986 \_ 1987 وذلك لتراكم المواد المدرجة ضمن هذا المعدد. وستعمل على إدراج ملف هذه الأنشطة للسنين الجامعيين العدد المقبل بحول الأ.

# فسمسارس

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط خلال عشر سنوات 1987 / 1977

إعداد : محمد اللوزي كلية الآداب ــ الرباط

بعد مرور عشر سنوات على صدور أول عدد من مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ارتأت هيئة تحرير المجلة ضرورة إصدار فهارس عامة للمجلة بساسهاما منها ... في خدمة البحث العلمي وذلك بتمكين الباحثين من الاطلاع على المحتوى الاجمالي لما صدر في مختلف التخصصات خلال عقد من الزمن. وقد انتهجنا في عملية التصنيف النظام العشري الدولي فوضعنا ثلاثة فهارس: فهرس البحوث الأساسية، حسب العناوين وأسماء المؤلفين مع الإحالة على

- الماس البحوث الأساسية، حسب العناوين وأسماء المؤلفين مع الإحالة على
   رقم العدد والصفحة والسنة.
  - 2 \_ فهرس الدراسات والعروض الببليوغرافية بنفس التصنيف.
- 3 ــ فهرس بأسماء الباحثين المشاركين في المجلة حسب الحرف الأول من الاسم الشخصي.

وتأمل هيئة التحرير بهذا العمل أن تساهم في تقريب مواد المجلة لعموم الباحثين.

## فهرس البحوث الأساسية ()

تم ترتيب المواد حسب أصناف النظام العشري على الشكل التالي:

| · 3 – علوم اجتماعية         | 0 - عمـوميــات                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 30 - علم الاجتماع           | (حضارة – ثقافة – بيبليوغرافيا وفهارس)        |
|                             | 008 – ثقافة وحضارة                           |
| 8 – لغـة – أدب              | 01 - بيبليوغرافيا وفهارس                     |
| 80 – لفـــة                 | 02 – علم المكتبات                            |
| 82 ~ أدب                    |                                              |
|                             | 1 – علم النفس – فلسفة                        |
| 9 – جغرافیا – تراجم – تاریخ | 10 علم النفس                                 |
| 91 – جغرافيسا               | 11 — فلسفــة                                 |
| 92 – تـــراجم               | 12 - منطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 94 تـــاريخ                 |                                              |
| _                           | 2 – ديــــن                                  |
|                             | 297 - الإسلام                                |

 <sup>(</sup>ه) وقع تصنيف المقالات حسب حروف المحم في كل مادة، ووقع البدء بالإسم الشخصي قبل الإسم العائلي
 أثناء ذلك، بينا وقع اعتباد الإسم العائل عند فهرست أسماء المساهمين في المجلة على انفراد.

#### ) – عماوسات

| السنة | الصفحة | العبدد | الكائب         | المقسال                                                                                                   |
|-------|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81    | 95     | В      | عمد ينشريفة    | حول ابن رزین مؤلف کتاب الطبیخ                                                                             |
| 78    | 81     | 4-3    | محمد الدولي    | الطابع الحاص للحضارة المفرية في العصر الوسيط                                                              |
| 78    | 7      | 12     | عبيد زئير      | مراكز الحضارة الإسلامية (1)                                                                               |
| 87    | 9      | 13     | عبيد زئيو      | مراكز الحضارة الإسلامية (2)                                                                               |
| 80    | 13     | 7      | محمد زنيير     | مفهوم الحضارة الإسلامية                                                                                   |
|       |        |        |                | 91 ~ يىلىوغراقيا وقهارس                                                                                   |
|       |        |        |                | أطروحات الدكتوراة المقدمة لمل الجامعات الأمريكية والمتعلقة                                                |
|       |        |        |                | يبلدان المغرب العربي (المغرب – الجزائر – تونس – لييا)                                                     |
| 8.5   | 251    | 11     | محمد المصور    | 1982-1952                                                                                                 |
| 76    | 185    | 1      | فاطمة المرنيسي | بعض المراجع حول المرأة في العالم العربي                                                                   |
| 79    | 207    | 6-5    | معيد علوش      | بيبليوغرافيا الأدب المقارن                                                                                |
| 78    | 291    | 4-3    | عد الميد لطني  | يبليوغرافيا المغرب بالإنجليزية                                                                            |
| 77    | 307    | 2      | (مكتبة الكلية) | بيبليوغرافيا المغرب العربي والأندلس منذ سنة 1970                                                          |
|       |        |        |                | فهرست الرسائل والأطروحات التي نوقشت لنيل دبلوم الدراسات                                                   |
| 80    | 289    | 7      | (مصلحة النشر)  | العليا ودكتوراة الدولة (من سنة 1963 إلى سنة 1980)                                                         |
|       |        |        |                | فهرست الرسائل والأطروحات التي نوقشت ثيل دبلوم الدراسات                                                    |
| 86    | 228    | 12     | (مصلحة البشر)  | الطيا ودكتوراة الدولة (من سنة 1981 إلى سنة 1985)                                                          |
|       |        | _      | (مصلحة الشي    | قائمة الرسائل والأطروحات المسجلة بكلية الآداب والطوم                                                      |
| 80    | 294    | 7      | (مصلحه الشر)   | الإنسانية بالرياط حيى منة 1980 (1)                                                                        |
| 86    | 219    | 12     | رمصلحة الددن   | قائمة الرسائل والأطروحات المسجلة بكلية الآداب والعلوم  <br>الإنسانية بالرباط من سنة 1980 إلى سنة 1985 (2) |
|       | 219    | 12     | رمصع مسي       | الإسانية بالرباط عن سنة 1980 إلى سنة 1985 (2)<br>قائمة الرسائل والأطروحات المسجلة يكلية الآداب والملوم    |
| 87    | 291    | 13     | رمصلحة النشئ   | الإنسانية بالرباط من سنة 1985 إلى سنة 1986 (3)                                                            |
| 1     |        |        | 0=,            | قائمة الرسائل والأطروحات الجامية التي قدمها بعض الأساتذة                                                  |
| 76    | 324    | 1      | (مصلحة النشر)  | المفارية في أواسط السبعينات                                                                               |
|       |        |        | ,              | قائمة الخطوطات العربية في مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية                                             |
| 80    | 221    | 7      | حليمة فرحات    | بالرباط (1)                                                                                               |
|       |        |        |                | قالمة المنطوطات العربية في مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية                                            |
| 81    | 231    | 8      | حليمة فرحات    | بالرباط (2)                                                                                               |
|       |        |        |                | قائمة المحطوطات العربية في مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية                                            |
| 82    | 293    | 9      | حليمة فرحات    | بالرباط (3)                                                                                               |
|       |        |        |                | المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي التاني (المحاضرة السادسة                                        |
| 85    | 227    | 11     | عمد الدولي     | عشر                                                                                                       |
|       |        |        |                | المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي الثالث (1204–                                                   |
| 86    | 139    | 12     | محمد التولي    | 1276هـ) (1790–1860م)                                                                                      |
| 80    | 159    | . 7    | محمد الدوقي    | المصادر العربية لتاريخ المغرب (1)                                                                         |
| 81    | 121    | 8-     | محمد المولي    | المصادر العربية لتاريخ المغرب (2)                                                                         |
| 82    | 225    | 9      | محمد المولي    | المصادر العربية أتاريخ المغرب (3)                                                                         |

| السنسة | المفحة | العبدد | الكائــب       | المقسال                                                                                              |
|--------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87     | 217    | 13     | محمد المتولي   | المصادر العربية لتاريخ المغرب (المحاضرة التاسعة عشرة)                                                |
| 82     | 325    | 9      | عبدالله يونفور | من الكتب التي صدرت عن الإسلام في الغرب سنة 1980                                                      |
| 87     | 249    | 13     | عمر أقا        | الوثائق الخزنية الحاصة بمسألة النقود المغربية في القرن التاسع عشر :<br>(ملف مديرية الوثائق المغربية) |
|        |        |        |                | 20 – علم المكتبات                                                                                    |
| 82     | 127    | 9      | أحد شوق بنين   | خزانة مراكشية بالاسكوريال                                                                            |

### 1 - علم النفس - فلسفة

| السنية | المفحة | العسدد | الكائــب         | المقال                                                      |
|--------|--------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |        |        |                  | 10 – علم النقس                                              |
| 76     | 165    | ı      | مبارك ربيع       | هور اللغة العربية في تكوين شخصية المراهق                    |
| 87     | 91     | 13     | مارك ريع         | دور المؤسسات التربوية في الوقلية من حنوح الأحداث            |
|        |        |        |                  | 11 – فلسقية                                                 |
| 78     | 145    | 4-3    | جال العمراني     | الإسلام والفلسفة                                            |
| 84     | 99     | 10     | سائم يقوت        | التاريخ والسياسة في فكر ابن حزم                             |
| 82     | 53     | 9      | سالم يغوت        | تصنيف العلوم لدى ابن حزم                                    |
| 85     | 97     | 11     | سالم يفوت        | دراسة في التفكير الأصولي لدى ابن حزم                        |
| 87     | 21     | 13     | منالم يفوت       | العلوم في الأندلس وخلقياتها الفلسفية                        |
| 81     | 81     | 8      | سائم يفوت        | مدخل لقراءة فكتاب الحدود في الأصول؛                         |
| 85     | 85     | 11     | بنسالم خيش       | المتزلة بين الحطاب والعنف                                   |
| 80     | 77     | 7      | أحد شعلان        | مقدمة كتاب دلالة الحائرين                                   |
|        |        |        |                  | من دخرق العادة، إلى دمستقر العادة، بحث في وحدة مفهوم العادة |
| 82     | 93     | 9      | عبد الإيد الصغير | بين الغزالي وابن خلدون                                      |
| 79     | 77     | 6-5    | أحد شحلان        | من الفكر الفسلفي اليهودي – المغربي                          |
|        |        |        |                  | 12 – مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| 76     | 127    | ı      | عد الرحان طه     | تحليل المنطق للعبارات اللغوية وصياعته الصورية               |

#### 2 – ديــن

| السنسة | المفحة | الميدد | الكائــب  | المقال                                     |
|--------|--------|--------|-----------|--------------------------------------------|
|        |        |        |           | 297 - إـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 86     | 99     | 12     | عمد بيشير | دور الوقاية في الجنمع الإسلامي             |

### 3 – علوم اجتماعية

| السسة | المفحة | العبدد | الكائسب         | المقال                                                           |
|-------|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|       |        |        |                 | 30 – علم الإجواع                                                 |
|       |        |        |                 | الانقسامية والتراتب الاجتاعي والسلطة السياسية والقداسة           |
| 85    | 193    | 11     | عيد الله اخمودي | ترجمة : عبد الأحد السبعي وعبد اللطيف الفلق                       |
| 77    | 187    | 2      | فاطمة الريسي    | تطور العائلة المتربية (1)                                        |
| 78    | 157    | 4-3    | فاطمة الرنيسي   | تطور المائلة المغربية (2)                                        |
|       |        |        |                 | السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي المغربية ترجمة : عبد |
| 85    | 171    | 11     | كلير ارنست      | الأحد السبتي/عبد اللطيف الفلق                                    |
| 86    | 47     | 12     | عضار المراس     | سيرورة تكون الهياكل القبلية في جبالة                             |
| 85    | 113    | 11     | محمد شقرون      | مفهوم العائلة : استعمالاته وتطبيقاته                             |
| 79    | 125    | 6-5    | الكي بن طاهر    | المهاجرون العرب في فرنسا من عملال الأدب                          |
| 87    | 59     | 13     | محمد شقرون      | نظام القرابة والعائلة في المجتمع المغربي                         |

8 – لغية / أدب

| السنة | المفحة | العبدد | الكائيب           | المقال                                                    |
|-------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |        |        |                   | 80 - k_=                                                  |
| 78    | 181    | 4_3    | قام حسان          | مشكلسة السرجمة                                            |
| 76    | 103    | 1      | أحد شملان         | مفهوم الأمية في القرآن                                    |
| 76    | 27     | 1      | عبد الرحان طه     | النحو الصوري واللسان الطبيعي                              |
| 76    | 91     | 1      | أحمد المعركل      | نحو قرابة جديدة لتظرية النظم عند الجرجاني                 |
|       |        |        | 1                 | 82 – أدب                                                  |
| 78    | 201    | 4-3    | سعيد طوش          | الأدب المقارن بين الشرق والغرب                            |
| 78    | 195    | 4-3    | عبد الفتاح كيليطو | تاريخ الشاعر                                              |
| 79    | 117    | 6-5    | عبد الفتاح كيليطو | تمريف النمى الأدبي                                        |
| 86    | 59     | 12     | أحد أبرزيد        | التيار الاعتزالي وظاهرة النجديد في الشعر العباسي          |
| 79    | 137    | 6-5    | أحد المطاوي       | جدلية الأمل واليأس في شعر عبد الوهاب البيائي              |
| 78    | 61     | 4-3    | البد ينشريقة      | حول نسبة كتاب في التاريخ إلى الشاعر ابن زيدون             |
| 86    | 75     | 12     | الشادلي المبطانى  | دراسة سيميالية لقصيدة شعرية عربية معاصرة                  |
| 87    | 123    | 13     | فاطبة طحطح        | الشمر الأنفلسي في عهد المرابطين (الإشكال المنهجي)         |
| 77    | 127    | 2      | سعيد علوش         | الظاهرة التحليلية والتاريخية في الرواية بالمغرب المرتى    |
| 80    | 109    | 7      | أحد الطريسي اعراب | العمل الإبداعي والاشكال المنهجي (1)                       |
| 85    | 131    | 11     | أحد يوحسن         | الغرب في المشروع التقدي لطه حسين                          |
| 77    | 5      | 2      | غيد طناح          | الكتابة الصوفية : ماهيتها ومقاصدها                        |
| 77    | 245    | 2      | فوزي يوبية        | المشرع والسياسة والمسوح                                   |
| 87    | 155    | 13     | عبد الحق حامد     | ملحمة ومقيره ترجمة : محمد بن تاويت                        |
|       |        |        |                   | من الأدب العربي ـــ العبري، أبوهرون موسى بن يعقوب بن عزرة |
| 82    | 65     | 9      | أحد شملان         | وكتابه : الحاضرة والمذاكرة                                |
| 76    | 7      | 1      | عبد بشريفة        | من منافرات العلوتين                                       |
| 8     | 65     | 8      | أخد الطريسي أعراب | منهجية الممل الأدبي (2)                                   |
| 82    | 111    | 9      | أحد الطريسي آمراب | منهجية العمل الأدبي (3) (موقف الحال من النص الشعري)       |

## 9 – جغرفيا – تراجم – تاريخ

| السيسة | العفمة | المسدد | الكائي             | المقال                                                            |
|--------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |        |        |                    | 91 - جغرافيسا                                                     |
| 79     | 95     | 6-5    | عبد الله لموينة    | قحولة المغرب الشرقي                                               |
| 87     | 133    | 13     | عمد آیت حزة        | النظام السقوي التقليدي وتنظيم المجال في جنوب المغرب               |
|        |        |        |                    | 92 - تراجسم                                                       |
| 80     | 137    | 7      | عبد القادر زمامة   | ابن حبوس                                                          |
| l      |        |        |                    | 94 - تاريخ                                                        |
| 87     | 7      | 13     | إيراهم حركات       | الأجهزة السياسية المركزية لدى الخزد السعدي                        |
| 77     | 79     | 2      | عبد زنير           | ابر الحطيب والتجديد في المنهاج التاريخي                           |
| 81     | 45     | 8      | عبد العزيز خلوق    | احتلال العرائش والقصر الكبير (يونيو 1911)                         |
|        |        |        | الخسماني           |                                                                   |
| 86     | 15     | 12     | إيراهيم حركات      | تطور الأوضاع الاقتصادية على عهد السعديين                          |
| 79     | 29     | 6-5    | محبد المصور        | الحهود المغربية من أجل استرجاع سبئة                               |
| 81     | 17     | 8      | إبراهيم حركات      | الحيش المغربي في عهد بني مرين                                     |
| 84     | 9      | 10     | الصطفى مولاي رشيد  | حانون والمغرب                                                     |
| 80     | 47     | 7      | عمد أعفيف          | الحركات الحسنية من خلال مؤلفات ابن زيدون                          |
| 82     | 23     | 9      | محمد زنيبر         | حفريات عن شخصية يعقوب المصور (1)                                  |
| 84     | 25     | 10     | غمد زنير           | حقريات عن شخصية يعقوب المنصور (2)                                 |
| 1      | ŀ      |        |                    | حول إحدى القبائل البربرية: نقوسة، بجالها الجغرافي وعلاقتها        |
| 84 .   | 149    | 10     | عمد حسن            | بالسلطة المركزية                                                  |
| 79     | 45     | 6-5    | إيراهيم حركات      | الحياة الاجتاعية في العصر المريني                                 |
| 78     | 129    | 4-3    | إيراهيم حركات      | الحاة الأقصادية في العصر المريني                                  |
| 78     | 97     | 4-3    | عبد زنير           | الصورة التاريخية للمثقف المغربي التقليدي : ابن زاكور على<br>حشقته |
| 77     | 51     | 1      | غيد حجي            | ظروف عيش الأساتذة والطلبة في عهد السمديين                         |
| 79     | 59     | 6-5    | عد الله المع       | المكاكدة                                                          |
| 84     | 135    | 10     | معطني الشابي       | عبد الرحمان بن زيدان، مؤرخا سياسيا                                |
| 85     | 31     | 111    | علال الخدي         | عواقب التدخل الأروبي بالشاوية خلال القرن التاسع عشر               |
| 10     | 39     | 7      | محمد الأمين البزاز | نضية أمن الأروبيين بالمنرب (1895)                                 |
| BJ     | 7      | 8      | عبد حيى            | لهة تاريخية عن إحياء التراث في فلغرب                              |
|        | 1      | 1      |                    | المتقف الخزني وتحديث الدولة بدايات السلفية الجديدة ق              |
| 113    | 45     | 9      | سعيد يتسعيد        | المغرب                                                            |
| 77     | 205    | 2      | إيراهم حركات       | مدخل إلى تاريخ المغرب الاجتماعي والعسكري في العهد المريشي         |
| 76     | 67     | . 1    | عد اللطيف الشاذل   | مرسة الوليدية                                                     |
| 78     | 7      | 4-3    | عبد الليل          | مساهمة في تاريخ النهيد لظهور دولة السمديين                        |
|        | [      |        |                    | المسح الأثري لحوض وسيوه ومنطقة وغسارته وتتاثج الموسم              |
| 88     | 151    | 11     | عبد العزيز توري    | ا الاول)                                                          |

| السنة | المفحة | العبدد | الكائب     | المقال                                                                                                                |
|-------|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80    | 7      | 7      | عمد حيتي   | المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الأورني وأصداؤها في للفرب<br>وليبا<br>ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية يبلاد للفرب |
| 82    | 7      | 9      | محمد القيل | الكبير                                                                                                                |
| 85    | 47     | 11     | عل صدق     | النسب والتاريخ وابن حلفون                                                                                             |

# فهرس الدراسات والعروض البيبليوغرافية

| السنسة | المفحة | العسدد | الكاتــب           | المقال                                                         |
|--------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 82     | 155    | 9      | عمر اقــا          | أطروحة الينلوتان، كتموذج للكتابة التاريخية                     |
| 1      |        |        |                    | رسالة دبلوم الدراسات العلَّيا : أحمد التوفيق، المحمم المربي في |
|        |        |        |                    | القرن التاسع عشر (ايبلوتان 1850 – 1912) مشورات كلية            |
|        | 1      |        | ]                  | الأداب والعلوم الإنسانية، الرياط، 1983.                        |
|        | [      |        |                    | دلالة الإصلاح من خلال نص مفرلي من القرن التاسع عشر ــــ        |
| 82     | 181    | 9      | محبد أعفيف         | (سفارة المبيي إلى لندن 1317هـ 1900م)                           |
| 77     | 285    | 1      | خديجة المسدالي     | ظاهرة البغاء بالمغرب في الوقت الحاضر                           |
| 81     | 317    | 8      | غمد زنير           | الفكر المغربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر              |
|        |        |        |                    | قراءة في ظهير المولى الحسن الذي أدد عيه للهيئة الدطوماسية      |
| 81     | 309    | 8      | محمد الأمين البزاز | بطنجة بممارسة دور الدركي الصحي في الموافىء المغربية            |
| 82     | 169    | 9      | ادريس ينسعيد       | قراعة في كتاب اينولتان                                         |
| ĺ      | i      |        |                    | مساهمة في التصريف بمخطوط درحلة الواقد في أخبار هجرة الوالد     |
| 1      |        |        |                    | في هذه الأجبال بإذن الله تأليف : عبد الله بن الحاح إبراهم      |
|        |        |        |                    | التاسافي (1150 هـ 1737 م)، قسم الوثائق بالخزانة العامة         |
| 87     | 267    | 13     | عل صدق             | بالرياط تحت عدد : 1607.                                        |
| 81     | 291    | 8      | جرمان عياش         | مشكلة الإصلاح من زاوية التاريخ                                 |
|        |        |        |                    | ملاحظات حول بعض ردود فعل المفاربة تجاه الدعوة إلى الإصلاح      |
| 82     | 145    | 9      | محمد الدوني        | في القرن التاسع عشر                                            |
|        |        |        |                    | ملاحظات حول دمشكلة الإصلاح، في أول مخطط (صوفي) لتحرير          |
| 81     | 335    | 8      | عبد الجيد الصفير   | الجزائر 1265 هـ 1849 م                                         |
| 81     | 299    | 8      | مصطفى الشاي        | النخبة المغربية في القرن التاسع عشر                            |

## تقاريسر

| 1_ | الب | المفحة | المعدد | الكائب                           | المقسال                                                                                                                                                                          |
|----|-----|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 77  | 315    | 1      | عبد زیبر                         | اجتماع اتحاد المؤرخين بينفازي (أكتوبر 1974)                                                                                                                                      |
|    | 11  | 289    | 8      | غمد زنير                         | الجلسات الرشعية : الحلقة الأولى : تاريخ المفرب والفكر<br>الإصلاحي في الفرد 19 – كلية الأناب بالرباط (فبرابر 1979)<br>حلقة دراسية في موضوع : تحليل وإعداد البيلة الفروية في منطقة |
| 7  | 7   | 321    | 2      | إدريس الفاسي                     | الساحل، المنظمة بالسنغال تحت رعاية هيئة الأم المتحدة، (ربيع<br>1977)                                                                                                             |
| 7  | 7   | 313    | 1      | أحد ناموكل                       | لقاء اللغويين والسيميائيين (جامعة محمد الحامس، كلية الآداب<br>بالرباط (أبريل 1977)                                                                                               |
| 7  | 7   | 327    | 2      | حسن يتحليمة                      | مؤتمر الأمم المتحدة حول تنميط الأسماء الجغرافيا (أشفال المؤتمر<br>الثالث، أثينا، خشت، سبتمبر 1977)                                                                               |
| 7  | 9   | 153    | 6-5    | طاهر واعزيز                      | ندوة ابن رشد، جامعة محمد الحامس، كلية الآداب بالرباط (أبريل<br>[ 1978)                                                                                                           |
| 8  | 1   | 367    | 8      | طلهر واعزيز                      | ندوة المحث اللساني والسيميائي، جامعة محمد المحامس، كالية<br>الآداب بالرباط (ماي 1981)<br>ندوة حول الدو الحضري في بلدان المدرب العربي المعهد الجغرافي                             |
| 7  | 7   | 333    | 2      | عبد الغوات                       | ا ندوه خول چو احضري ي پلندن نظرب طري عليد اجبراي<br>اعامله دراء فرنسا (نوفير 1977)                                                                                               |
| 7  | 7   | 319    | 1      | ं कृत कि कि                      | الندوة الرابعة لحفرافية المغرب العربي (تونس، نوفسبر 1976)                                                                                                                        |
| 7  | ,   | 329    | 2      | عبدالله العوينة<br>وإدريس القامي | الناوة العالمية للكرطوغرافيا الجمرظوجية (بودابست، أكتوبر<br>1977)                                                                                                                |
| 7  | ,   | 307    | 1      | عد البيد لطني                    | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة<br>76-1977)                                                                                                                  |
| 7  | 7   | 336    | 2      | برشيب الادريسي                   | نشاط شعب كلية الأداب والعلوم الإنسانية الرباط (سنة 1977)                                                                                                                         |
| 7: |     | 313    | 4-3    | يوشيب الإدريسي                   | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرياط (سنة<br>77-1978)                                                                                                                  |
| 79 | ,   | 251    | 6-5    | يوشعيب الإدريسي                  | نشاط شعب كلية الآداب والطوم الإنسانية، الرباط (سنة<br>1979–1979)                                                                                                                 |
| 80 | ,   | 309    | 7      | -                                | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة<br>79-1980)                                                                                                                  |
| 81 |     | 372    | 8      | -                                | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (سنة<br>1981-80)                                                                                                                  |
| 82 |     | 331    | 9      | عبر آفا                          | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرياط (سنة<br>1981–1982)                                                                                                                |

| المفحة | العسدد                   | الكائــب                   | المقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189    | 10                       | عبر آفا                    | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة<br>1983-82)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277    | 11                       | عبر آلا                    | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة 1983-82) نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة 1984-83) دام المناط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة 1985-84) نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة شاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة 1986-85) |
| 241    | 12                       | عدائلا                     | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 11                       | مد الا                     | نشاط شعب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط (سنة                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 189<br>277<br>243<br>308 | 189 10<br>277 11<br>243 12 | الكاتب المبلد العقمة.  189   10   العالد   277   11   العالد   243   243   243   308   13   العالد   308   308   308   308                                                                                                                                                                                   |

# عرض رسائل وكتب ومجلات

| السنسة | الصفحة | العسدد | الكائــب        | المقال                                                                                                          |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |        |                 | أمثال الأندلس                                                                                                   |
|        |        |        |                 | أطروحة الدكتوراة، جامعة القاهرة، 27 فبرابر 1969، أستال                                                          |
| 1      |        |        |                 | العوام في الأندلس لأبي يحيى الزجائي، تحقيق محمد بنشريفة،                                                        |
| 77     | 251    | 1      | محمد زنيبر      | منشورات وزارة الثقافة، مطبعة محمد اعامس، فاس، 1975.                                                             |
|        |        |        |                 | الأرض والإنسان في شبه الحزيرة الطنجي – الريفي المغربي                                                           |
| ì      | 1      |        |                 | أطروحة الدكتوراة، حاممة السربون، 14 نوفسبر 1980. رأحمد                                                          |
| 82     | 211    | 9      | أحد الفرباوي    | الغرباوي)                                                                                                       |
| 1      |        |        |                 | أصول النحو العربي من خلال كتاب والاكتراح، للسيوطي                                                               |
| 1      |        |        |                 | دبلوم الدراسات الطياء جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم                                                    |
| 17     | 261    | 2      | أحد الإدريسي    | الإنسانية، الرياط، 25 ماي 1977 (أحمد الإدريسي)                                                                  |
| 1      |        |        |                 | تحقيق غطوط جامع مسائل الأحكام للبرزلي                                                                           |
| ļ      | [      |        | عبد العزيز خلوق | رسالة دبلوم السلك الثالث، جامعة بوردو III، فرنسا مارس                                                           |
| 79     | 175    | 6-5    | اعسماني         | 1978 (عبد العزيز خلوق اتمسماني)                                                                                 |
| 1      | ļ      |        | i               | لتقديم رسالة عبد اللطيف الشاذلي عن الحركة العياشية                                                              |
|        |        |        |                 | رسالة دبلوم الدراسات العلياء جامعة عمد الخامس، كلية الآداب                                                      |
|        |        |        |                 | والعلوم الإنسانية، الرباط، 10 فيراير 1975 (ميد اللطيف                                                           |
| l      |        |        | عبد اعيف        | الشافلي) الحركة العياشية، حلقة من تاريخ المفرب في القرن 17،                                                     |
| 78     | 237    | 4-3    | عبد اعيف        | منشورات كلية الآداب، الرباط، 1982.                                                                              |
|        |        |        | ļ               | تقديم رسالة عمر أفا حول مسألة التقود في تاريخ للغرب في القرن                                                    |
|        |        |        |                 | <ul> <li>19 (سوس 1822هـ – 1906 م)</li> <li>رسالة دبلوم الدراسات الطياء جامعة محمد الخامس، الرياط، 30</li> </ul> |
|        |        |        | ļ               | رسانه دبوم الدراسات معيان جامعه حدد العبدان الرباطي الا                                                         |
|        |        |        |                 | علي 1962 وصور الله المرابع المرابع القرن 19، منشورات كلية                                                       |
| i      |        |        |                 | الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، أكادير (دار                                                        |
| 86     | 113    | 12     | جرمان عياش      | (النجاح الجديدة، البيضاء، 1988)                                                                                 |
| 1      |        |        |                 | تقديم رسالة نعيمة التوزاق عن الأمناء بالمغرب في عهد السلطان                                                     |
|        |        | ĺ      |                 | ا مولاي الحسن (1290 هـ - 1311هـ / 1873 م - 1894م)                                                               |
|        |        |        |                 | رسالة دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد الخامس، الرياط، 26                                                      |
|        |        |        |                 | ماي 1977 (نعيمة التوزاني)                                                                                       |
|        |        |        |                 | الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسى منشورات كلية                                                         |
| 78     | 231    | . 4-3  | جرمان عياش      | الأداب والطوم الإنسانية، الرباط، 1979.                                                                          |
|        |        |        |                 | تقرير حول العدد الثالث من نجلة جغرافية المغرب (السلسلة                                                          |
| 80     | 283    | 7      | حسن يتحليمة     | الجديدة – 1979) مجلة تصدرها الجمعية الجغرافية المغربية                                                          |

| السنسة | المقحة | المبند | الكائب              | المقسال                                                                                        |
|--------|--------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |        |                     | جوانب من تاريخ المغرب الاجتماعي في القرن 19 (1850 –                                            |
|        |        |        | 1                   | 1912 م)                                                                                        |
|        |        |        |                     | رسالة ديلوم الدراسات العلياء جامعة عمد الخامس، الرباط، 13                                      |
| ]      |        |        |                     | يوليوز 1976.                                                                                   |
|        |        |        | ļ                   | (أحمد التوفيق)                                                                                 |
| 77     | 299    | ,      | أحد التوقيق         | المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، منشورات كلية الآداب، ا<br>الرباط، 1983.                   |
| , "    | 299    | '      | ,احد الوليق         |                                                                                                |
| l .    | 1      |        | 1                   | الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين<br>أطروحة الدكتوراة، جامعة السربون، فرنسا، 10 ماي 1976. |
| '      | · '    |        | }                   | (محمد حجي)                                                                                     |
|        |        |        |                     | ر المركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، منشورات دار المغرب                                   |
| 77     | 281    | 1      | عبد حين             | للتأليف والترجمة والنشر، مطيعة مضالة، 1977.                                                    |
|        |        | 1      | } *                 | دو کام                                                                                         |
|        |        |        | İ                   | ترجمة كتاب ددوكامو أو الشخص والأسطورة في العالم                                                |
|        | ]      |        | ì                   | الميلاتيوي: موريس لينارت                                                                       |
| 1      |        |        | İ                   | وسالة دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد الخامس، الرياط، 9                                      |
|        |        | 1      | ]                   | . يوليوز 1971.                                                                                 |
|        |        | !      |                     | (طاهر واعزيز)                                                                                  |
| 77     | 179    | 1      | محمد عزيز الحيابي   | دوكامو، مكتبة المعارف، الرباط، 1973.                                                           |
|        |        |        | عزيزة بناني         | عرض يعص أعداد مجلة المنارة                                                                     |
| 1      |        |        |                     | علة تصدرها حمية الصداقة الإسلامية ~ المسيحية بمدريد (تاريخ                                     |
| 78     | 243    | 4-3    | يرنار ثويياس        | التأسيس : ربيع 1971)                                                                           |
| l      |        |        |                     | عرض حول أطروحة : رسالة في منطق الاستدلال الاحتجاجي                                             |
| 86     | 123    | 12     | عيد الرحن طه        | والطبيعي ونماذجه                                                                               |
|        | 123    | 12     | عبد اوعن ک          | أطروحة الدكتوراة، جامعة السربوت، فرنسا، 23 فيراير 1985                                         |
| 81     | 357    | 8      | حسن بتحليمة         | عرض حول العدد الرابع من مجلة جغرافية المغرب (السلسلة  <br>الجديدة)                             |
| ٠.     | 337    | "      |                     | عرض حول العدد الخاص من جلة جنرانية المنرب (السلسلة                                             |
| 82     | 215    | 9      | حسن يتحليمة         | الجديدي                                                                                        |
| 1      |        |        |                     | عرض حول العدد السادس من مجلة حقراقية المرب (السلسلة                                            |
| 84     | 181    | 10     | حسن بتحليمة         | الجديدي                                                                                        |
|        |        |        |                     | عرض حول کتاب : Margaret (K)                                                                    |
| l i    |        | ĺ      | (                   | The acquisition of Egyptian Arabic a native                                                    |
|        |        |        | ļ                   | language, The Hugue, Mouton 1973.                                                              |
|        |        |        |                     | أطروحة الدكتورات جامعة جورج طاون، 1970.                                                        |
| 79     | 179    | 6-5    | بوشعيب الادريسي     | (ماركريت. ك)                                                                                   |
|        | 201    |        | عد اللطيف الشاذل    | عرض حول مقالات بجلة تاريخ الفرب، بجلة تصدرها جمية                                              |
| 81     | 281    |        |                     | الاستداد الثقافي الرباطية (81-1982)                                                            |
| 78     | 273    | 4-3    | حسن بنحليمة         | عرض العدد الأول من مجلة جغرافية المفرب (السلسلة الجديدة)                                       |
| 79     | 197    | 6-5    | حسن بتحليمة         | عرض العدد الثاني من مجلة جغرافية المغرب (السلسلة الجديدة)                                      |
| 77     | 277    | 2      | غيد زئير            | عرض العدد الخامس عشر من مجلة هسيويس-تأمواد                                                     |
| 77     | 277    | 2      | وعبد اللطيف الشافلي | مجلة تصدرها كلية الآداب، الرياط (تاريخ التأسيس 1921)                                           |

| السية | المفحة | الميدد | الكائــب           | المقال                                                                                         |
|-------|--------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84    | 181    | 10     | حسن بتحليمة        | عرض العدد السادس من مجلة جفرافية المغرب والسلسلة الجديدة)                                      |
|       |        |        | فسبل الله عيد      | عرض العدد السابع من مجلة جغرافية المغرب (السلسلة                                               |
| 86    | 135    | 12     | اللطيف الجامعي     | الجديدة                                                                                        |
| ]     |        |        | عبد اللطيف فعبل    | عرض العدد التاسع من بطة حفرافية المغرب (السلسلة                                                |
| 87    | 289    | 13     | الله الجاسي        | الجديدة)                                                                                       |
| 78    | 251    | 4-3    | عبد أعفيف          | عرض العدد السادس عشر من مجلة عسيوس تمودا                                                       |
|       |        |        |                    | عرض العدد السادس والعشرين من مجلة البحث الطمي                                                  |
| l     |        |        |                    | عِلَة يصدرها المهد الجامعي للبحث الطبي - جامعة عمد                                             |
| 77    | 301    | 2      | عد اللطيف الشاذلي  | الحامس بالرباط.                                                                                |
| 78    | 257    | 4-3    | عد اللطيف الشاذلي  | عرض العدد السابع والعشرين من مجلة البحث العلمي                                                 |
|       |        |        |                    | عرض مجلة الجمعية الفلسفية، دراسات أدبية وفلسفية                                                |
| 78    | 269    | 4-3    | الطاهر واعزيز      | مجلة تصدرها جمعية الفلسفة بالمغرب                                                              |
| 82    | 203    | 9      | محمد الأمين البزاز | قراءة في كتاب جرمان عياش : دراسات في تاريخ المغرب                                              |
| ]     |        |        |                    | دراسات في تاريخ المغرب، جرمان عياش، الشركة المغربية للناشرين                                   |
|       |        |        |                    | المتحدين، الرباط، 1983.                                                                        |
| 82    | 191    | 9      | عبد الرحان المودن  | قرامة نقدية في كتاب هالعرض والبركة»                                                            |
|       |        |        | 1                  | تألیف ریون جامس<br>Raymond (J) : Honneur et Baraka, Les structures                             |
|       |        |        |                    | sociales traditionnelles dans Le Rif, Ed. de la                                                |
|       | i      |        |                    | Maison des Sciences de l'homme, Paris, 1981.                                                   |
| 77    | 269    | 2      | عزيزة بنالي        | كتاب ميكيل مرتين حول الاستعمار الإسباني مالمغرب                                                |
|       |        |        |                    | Miguel (M.): El colonisalismo Español en Mar-<br>ruecos 1860 — 1956, Ed. Ruedo Iberico, Paris, |
|       |        |        |                    | 1973.                                                                                          |
|       |        |        | عد اللطيف فعبل     | مجلة جفرافية المغرب في عامها السيمين                                                           |
| 87    | 283    | 13     | الله الجاسي        |                                                                                                |
| 77    | 255    | 1      | عمد زئير           | مجلة هيسبيرس-تمودا في أعدادها الأخيرة                                                          |
| 77    | 289    | 1      | أحد البوفق         | مظاهر يقظة المغرب الحديث                                                                       |
|       | - 1    |        |                    | تأليف : محمد المنوني، مطبعة الأمنية، الرياط، 1973                                              |
| 77    | 273    | 1      | برنار لوبياس       | يوميات شاهد حرب إفريقيا                                                                        |
|       |        |        |                    | رميالة ديلوم الدراسات العلياء جامعة عمد الخامس، الرياط،                                        |
|       |        |        |                    | 16 ماي 1970 (عزيزة بناني)                                                                      |
|       |        |        |                    |                                                                                                |

# فهرست بأسماء الباحثين وأصحاب الدراسات والعروض

| السية | المفحة | المستد | الإسم             |
|-------|--------|--------|-------------------|
| 87    | 133    | 13     | آیت حزة عمد       |
| 86    | 99     | 12     | ابن بشير محمد     |
| 87    | 155    | 13     | این تاویت عمد     |
| 79    | 125    | 6-5    | ابن طاهر المكي    |
| 86    | 59     | 12     | ايو زيد احد       |
| 77    | 161    | 2      | الإدريسي أحد      |
| 77    | 336    | 2      | الإدريسي بوشعيب   |
| 78    | 313    | 4-3    | 41-31 (4-0-1)     |
| 79    | 179    | 6-5    |                   |
| 79    | 251    | 6-5    | ]                 |
| 78    | 251    | 4-3    | اطيف عبد          |
| 80    | 47     | 7      |                   |
| 82    | 181    | 9      |                   |
| 79    | 187    | 6-5    | اقا عبر           |
| 82    | 155    | 9      | 1                 |
| 82    | 331    | 9      |                   |
| 84    | 189    | 10     |                   |
| 8.5   | 277    | 11     | l i               |
| 86    | 243    | 12     |                   |
| 87    | 308    | 13     |                   |
| 80    | 39     | 7      | البزاز الأمين عمد |
| 81    | 309    | 8      |                   |
| 82    | 203    | 9      |                   |
| 77    | 269    | 2      | بدائي عزيزة       |
| 78    | 243    | 4-3    |                   |
| 82    | 127    | 9      | يبين أحد شوق      |
| 77    | 327    | 2      | بنطيعة حسن        |
| 77    | 273    | 4-3    |                   |
| 79    | 197    | 6-5    |                   |
| 80    | 283    | 7      | l                 |
| 81    | 357    | 8      |                   |
| 82    | 215    | 9      |                   |
| 82    | 331    | 9      |                   |
| 84    | 181    | 10     |                   |

| البنية   | المفحة | المسدد | <b>-</b> →1"            |
|----------|--------|--------|-------------------------|
| 82       | 169    | 9      | ينسعيد إدريس            |
| 84       | 45     | 10     | يستيد متيد              |
| 77       | 7      | 1      | ينشريقة غيمد            |
| 78       | 61     | 4-3    |                         |
| 81       | 95     | 8      |                         |
| 77       | 245    | 2      | بوبية فوزي              |
| 8.5      | 131    | 11     | يوحسن أحد               |
| 82       | 325    | 9      | يونقور عيد الله         |
| 79       | 165    | 6-5    | السماني خلوق عيد اللطيف |
| 81       | 45     | 8      |                         |
| 8.5      | 151    | 11     | توري عبد العزيز         |
| 77       | 289    | 1      | العرقيق أحد             |
| 77       | 179    | 1      | الهابي عزيز عبد         |
| 77       | 51     | ;      | حبى عمد                 |
| 77       | 281    | ;      |                         |
| 80       | 7      | 7      |                         |
| 81       | 7      | 8      |                         |
| 78       | 181    | 4-3    | حسان تمام               |
| 84       | 149    | 10     | حسن عمد                 |
| 77       | 205    | 2      | حوكات إيراهيم           |
| 78       | 129    | 4-3    | حر عدد ورسع             |
| 79       | 45     | 6-5    |                         |
| 81       | 17     | 8      |                         |
| 85       | 7      | 11     |                         |
| 86       | 15     | 12     |                         |
| 85       | 171    | 11     | المودي عبد الله         |
| 85       | 85     | 11     | حيش بنسالم              |
| 85       | 31     | 111    | اخدي علال               |
| 77       | 165    | 1      | ربيع مبارك              |
| .87      | 91     | 13     | -J. 63                  |
| 77       | 225    | 1      | زيو عمد                 |
| 77       | 251    | 1      |                         |
| 77       | 315    | i      |                         |
| 77       | 79     | 2      |                         |
| 77       | 277    | 2      |                         |
| 78       | 97     | 4~3    | 1                       |
| 80       | 17     | 7      | <b>\</b>                |
| 81       | 317    | 8      |                         |
| 82       | 23     | 9      |                         |
| 84       | 25     | 10     |                         |
| 86<br>87 | 7 9    | 12     |                         |
| 87       | , ,    | 1.3    | 1                       |

| الــة | المفحــة | العسدد | الإسم              |
|-------|----------|--------|--------------------|
| . 80  | 137      | 7      | زمامة عيد القادر   |
| 85    | 171      | 11     | السيعي عبد الأحد   |
| 85    | 193      | 11     |                    |
| 81    | 299      | 8      | الشاني مصطفى       |
| 84    | 135      | 10     |                    |
| 77    | 67       | 1      | الشاذقي عبد اللطيف |
| 77    | 277      | 2      |                    |
| 77    | 301      | 2      |                    |
| 78    | 257      | 4-3    |                    |
| 81    | 281      | 8      |                    |
| 84    | 169      | 10     | الشاذلي الصطفى     |
| 86    | 75       | 12     |                    |
| 77    | 103      | 1      | شعلان أخد          |
| 79    | 5        | 6-5    |                    |
| 80    | 77       | 7      |                    |
| 84    | 65       | 10     |                    |
| 85    | 113      | - 11   | فقرون محمد         |
| 87    | 59       | 13     |                    |
| 85    | 47       | 11     | صدق عل             |
| 87    | 267      | 13     |                    |
| 81    | 335      | 8      | الصغير عبد الجيد   |
| 82    | 93       | 9      |                    |
| 87    | 123      | 13     | طمطح فاطمة         |
| 80    | 109      | 7      | الطريسي اعراب أحد  |
| 81    | 65       | 8      |                    |
| 82    | 111      | 9      |                    |
| 77    | 127      | 1      | طه عبد الرحان      |
| 77    | 27       | 2      |                    |
| 86    | 123      | 12     |                    |
| 77    | 127      | 2      | علوش سعيد          |
| 78    | 201      | 4-3    |                    |
| 79    | 207      | 6-5    |                    |
| 78    | 145      | 4-3    | العمراني جال       |
| 77    | 319      | 1      | العوينة عبد الله   |
| 79    | 329      | 2      |                    |
| 79    | 95       | 6-5    |                    |
| 78    | 231      | 4-3    | عياش جرمان         |
| 81    | 291      | 8      |                    |
| 86    | 113      | 12     |                    |
| 82    | 211      | 9      | الغرباوي أحد       |
| 77    | 333      | 2      | الغوات عمد         |

| السنسة                                  | المضحة | المسدد   | الإ                             |
|-----------------------------------------|--------|----------|---------------------------------|
| 77                                      | 321    | 2        | الفاسي إدريس                    |
| 77                                      | 329    | 2        |                                 |
| 80                                      | 221    | 7        | فرحات حليمة                     |
| 81                                      | 231    | 8        | _                               |
| 82                                      | 293    | 9        |                                 |
| 86                                      | 135    | 12       | فدل الله الجاسي عبد اللطيف      |
| 87                                      | 289    | 13       | 1                               |
| 85                                      | 171    | 11       | القلق عبد اللطيف                |
| 85                                      | 193    | - 11     | 1                               |
| 77                                      | 3      | 1        | اللبل عبد                       |
| 78                                      | 7      | 4-3      | 1                               |
| 82                                      | 7      | 9        |                                 |
| 78                                      | 195    | 4-3      | كيلطو عبد الشاح                 |
| 79                                      | 117    | 6-5      |                                 |
| 85                                      | 171    | 11       | كاهير ارنست                     |
| 77                                      | 291    | 4-3      | لطفی عبد اخیید                  |
| 78                                      | 307    | 1        |                                 |
| 77                                      | 273    | 1        | أويياس برناز                    |
| 78                                      | 243    | 4-3      |                                 |
| 77                                      | 91     | 1        | الموكل أحد                      |
| 77                                      | 313    | '        |                                 |
| 77                                      | 185    | 1        | الرئيسي فاطبة                   |
| 77                                      | 187    | 1        |                                 |
| 78                                      | 157    | 4-3      |                                 |
| 77                                      | 285    | 1        | السداق مدعية                    |
| 79                                      | 137    | 6-5      | المداري أحد                     |
| 77                                      | 5      | 2        | مقتاح غمد                       |
| 76                                      | 324    | 1        | (مصلحة الدفئ)                   |
| 80                                      | 294    | 7        |                                 |
| 86                                      | 221    | 12       | ]                               |
| 86                                      | 219    | 12       |                                 |
| 86<br>87                                | 228    | 12<br>IB |                                 |
|                                         | 291    | 1        | (مكية كلية الآواب)              |
| 77                                      | 307    | 2        | (محية هية الإداب)<br>التصور عبد |
| 79                                      | 29     | 6-5      | التصور مبد                      |
| 85                                      | 251    | 11       | الدوق عمد                       |
| 78                                      | 81     | 4-3<br>7 | الدول محمد                      |
| 80<br>81                                | 159    | 8        |                                 |
| 81<br>82                                | 145    |          | }                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 143    | _        | į.                              |

| الإسم                | العدد | المفحة | السنسة |
|----------------------|-------|--------|--------|
| المتونى محمد         | 9     | 225    | 82     |
|                      | 11    | 227    | 85     |
|                      | 12    | 139    | 86     |
|                      | 13    | 217    | 87     |
| المودن عبد الرحان    | 9     | 191    | 82     |
| مولاي الرشيد المصطفى | 10    | 9      | 84     |
| نجمى عبد الله        | 6-5   | 59     | 79     |
| الحراص الختاز        | 12    | 47     | - 86   |
| وعزيز الطاهر         | 4-3   | 269    | 78     |
|                      | 6-5   | 153    | 79     |
| يغوت سالم            | 8     | 81     | 81     |
|                      | 9     | 53     | 82     |
|                      | 10    | 99     | 84     |
|                      | 11    | 97     | 85     |
|                      | 13    | 21     | 87     |





عطيت المتداولة المامة 1977/1 وقم الأبداع بالخوانة العامة 1977/1 وقم الأبداع بالخوانة العامة 1160 – 0851